# خالدعب إلرهم العك



تفضر بمراجعته مُعَنيلةُ شَيْخ فُسَّاء الشّامُ الشّيخ حسيت بن خطّاب

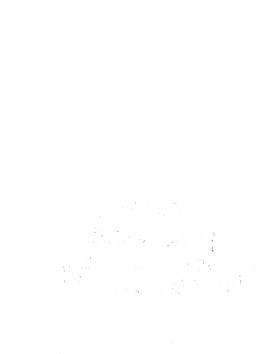

«تَاريخ تَوثيق نصّ القُرآن الكريْر» « صَرَحٌ شَامِحٌ فِي سَارِيخ الإسْسالام »





### الفهرس

#### التفصيلي لموضوعات الكتاب

كلمة فضيلة العلامة شيخ قراء الشام : الشيخ حسين خطاب . ٥ - 7 .

المقدمة ٧ - ٩ ، مخطط مباحث الكتاب ١١ - ١٤ .

المقــــدمات التمهدية(١) الوحي والوحي الإلهي ١٧ ، الوحي لغة ١٧ ، واصل الوحي في اللغة ١٨ ، واصطلاحه ١٨ ــ ١٩ .

- (٢) انواع الوحي الإلهي ١٩ ، للوحي كيفية واحـــدة وعلى
   انواع شق ١٩ ٢٢ .
- (٣) بدء الوحي الإلهي ٢٢ ، حديث بدء الوحي ٢٢ ٢٤ .
- (٤) علاقته عَلَيْتُهُ بالوحي ٢٤ ، وارتباطه عليه الصلاة والسلام ارتباطاً وثيقاً مسع العالم الساوي ٢٤ ــ ٢٥ ، حالته عليه الصلاة والسلام حين ملاقاته للوحي ٢٥ .
- (٥) اهمية إدراك حقيقة الوحي ٢٦ ، جميع حقائق الاسلام .. مبنية على حقيقة الوحي ٢٦ ٢٧ ، اهتام اعداء الاسلام بمعالجة

موضوع الوحي ٢٧ ، لئن اتيح تشكيك المسلمين بحقيقة الوحي المكن تكفيرهم بكل ماقد يتفرع عن الاسلام ٢٧ ، من اجل ذلك اخذ اعداء الاسلام تأويل ظاهرة الوحي ٢٨ .

- (٦) حقيقة الوحي الإلهي ٢٨ ، بيان دلالات حقيقة الوحي الإلهي ١ً ـ الفارق بين القرآن والحديث ٢٨ ـ ٢٩ ، ٢ً ـ أمية النبي عليه الصلاة والسلام ٢٩ ـ ٣٠ ، ٣ ـ سكوته امام اسئلة كثيرة حتى ينزل جوابها من الساء ٣٠ ، ٤ ـ العتاب على بعض تصرفاته عليه الصلاة والسلام ٣٠ ، ٥ ـ تريثه في حادثة الإفك على زوجته الطاهرة الصلاة والسلام طوال حياته ٣١ .
- (٧) كيف كان يتلقى رسول الله القرآن ؟ ٣١ ، لوحي القرآن حالة واحدة ٣١ ـ ٣٣.
- (٨) كيف كان تنزل القرآن ؟ ٣٣ ، نزوله منجماً مفرقا ، وحكمة ذلك . تثبيت الفؤاد الطاهر والقلب الأمين ٣٣ ـ ٣٤ ، التدرج في التشريع ٣٤ ، تيسير حفظه وفهمه على الأمية ٣٤ ، محاكاة الحوادث ومجاراة الطوارى ، ٣٥ ، إجابة السائلين على اسئلتهم ٣٥ ، تعجيز من كان يكذب الوحي ٣٥ ـ ٣٦ ، إظهار ان القرآن على تباعد ازمان نزوله كسلسلة ذهبية مترابطة الحلقات متآخية الفقرات ٣٦ ـ ٣٧ .
- (٩) اسباب نزول القرآن الكريم ٣٨ ، كيفيات نزول الآيات ٣٨ ، لمعرفة اسباب النزول حكمة بالغة ٣٩ ، طريق معرفة اسباب النزول ٤٠ النزول ٤٠

#### تفصيل مراحل بوثيق إنص القرآن الكريم

المرحلة الأولى لتوثيق النص القرآني الكريم ، استيداع النص الكريم في الصدور والسطور .

جمع القرآن الكريم وكتابته في عهدنزوله ٤٣ ، ليس في الوجود كتاب سماوي وصل إلى ذروة التوثيق العليا كالقرآن الكريم!! ٢٤ ، رعاية الله تعالى لكلامه العظيم ٤٤ ، لقد مر توثيق النص القرآني بخمس مراحل ٤٥ ، ثلاثة ادوار متتاليات في عهد النبوة . الدور الأول ، اتخاذ الكتاب المتخصصين بالكتابة العربية لكتابة القرآن ٥٥ ـ ٤٦ ، كتــّابالوحي المكي والمدني هم خيرة المؤمنين ٢٤ - ٤٧ ، كيفية الكتابة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ٤٧ ٤٨ ، الدور الثاني ، استحفاظ النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه للقرآن ٤٨ ــ ٩٤ ، تفحص النبي عليه الصلاة والسلام لحفظ اصحابه ٥٠ ، حثه عليه الصلاة والسلام لأصحابه على حفظ القرآن وتعاهده • ٥ ـ ـ ٢ ه ، الدور الثالث ، منعه عليه الصلاة والسلام اصحابه عن كتابة الحديث مع القرآن ٥٦ - ٥٤ ، إجازته عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة بالكتابة للأحاديث ٥١ - ٥٦ ، سبب نهيه عليه الصلاة والسلام عن كتابة غير القرآن ٥٦ ، إباحته عليه الصلاة والسلام لكتابة الحديت بعد ما تمكن الصحابة من حفظ القرآن باستعراضه مرتين بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين امين الوحي جبريل عليه السلام ٥٨ .

## المرحلة الثانية لتوثيق النص القرآني الكريم جمع القرآن وكتابته في عهد الخليفة الصديق رضي الله عنـــه

سبب تحرك مسيامة الكذاب بعد ادعائه النبوة ٢٦ ، قتال مسيامة ادى إلى استشهاد سبعين من القراء ٢٦ ، سبب هول عمر بن الخطاب من استشهادهم ٢٦ ، تداول الراي حول جمع القرآن في المصحف وإيداعه بيت الخليفة الصديق ، ٢٦ ـ ٢٤ ، كيف تم الجمع الأول للقرآن ؟ ٢٥ ، امتياز هذا الجمع بالميزات التالية ؛ كل من تلقى من رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئًا من القرآن اتى به إلى زيد ٢٥ - ٢٦ ، كل من كتب شيئًا من القرآن في حضرته عليه الصلاة والسلام اتى به إلى زيد لايأخذ القرآن إلا من اصل والسلام اتى به إلى زيد ٢٦ ، كان زيد لايأخذ القرآن إلا من اصل كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ٢٦ ، كان الجمع بعد المقارنة بين المحفوظ بالصدور والمرسوم في السطور ٢٦ ، كان الجمع على حسب بين المحفوظ بالصدور والمرسوم في السطور ٢٦ ، كان جمعه على حسب العرضة الأخيرة ٢٦ ، وكان يشارك في تلك المهمة العظيمة « عملاق الاسلام عمر » ٢٧ ، مصاحف الصحابة ٢٨ ، مصحف زيد بن ثابت كان على آخر عرضة للقرآن مع النبي علي النبي علي النبي علي المحلة القرآن مع النبي علي المحلة المحلة القرآن مع النبي علي المحلة المحلة القرآن مع النبي علي المحلة المح

المرحلة الثالثة لتوثيق النص القرآني الكريم الجمع الثاني واستنساخ مصاحف الأمصار في عهد أمير المؤمنين

عثان رضي الله عنه

سبب الاختلاف في القراءة على عهد عثان ٧١ ـ ٧٤ ، فزع المين سر الوحي حذيفة بن اليان من ذلك الاختلاف وهرعه إلى أمير المؤمنين عثان يخاطبه في ذلك ٧٤ ـ ٧٥ ، وقوع مثل ذلك في المدينة

وخطبة عثان الناس في شأن ذلك ، واجماع الصحابة على فعل عثان الا الله المتداء تنفيذ الجمع الثاني للقرآن ٧٦ – ٧٧ ، اشراف المير المؤمنين عثان على الجمع الثاني ، وامره لسعيد بالاملاء ولزيد بالكتابة ٧٧ ، توجيهه للرهط الكاتبين ٧٧ ، زيدالذي قام على الجمع الأول وهو الذي قام على الجمع الثاني ، ومن قبلهما شهد العرضة الأخيرة للقرآن ٨٧ ، حاصل ما ثبت باليقين القاطع ، ان القرآن الذي بين ايدينا الآن هو نفس ما كانت عليه العرضة الأخيرة بين جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام ٩٧ – ٨٠ ، الفارق بين الجمعين : الاول كان جمعه في مكان واحد ذخراً للاسلام والمسلمين ، والثاني كان جمع الناس على القراءة بالمصحف الإمام ٨٠ – ٨١ .

#### مباحث متفرعة عن هذه المرحلة

القرآن والخط واللغة التي كتب بها ٨١ - ٨٦ ، واجب المسلمين في الدفاع عن الرسم العثاني للمصحف ٨٣ ، معرفة قواعد رسم المصحف العثاني ٨٤ - ٨٥ ، هل رسم المصحف توقيفي بتقرير منه عليه الصلاة والسلام ؟ ٨٦ ، اجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على عدم محالفة رسم المصحف العثاني ٨١ - ٨٩ ، خصائص الرسم العثاني ٨٩ ، اختصاصه بترتيب المصحف حسما كان يمليه النبي عليه الصلاة والسلام على كاتبه ٨٩ - ٥٠ ، اختصاصه بقواعد الرسم السبعة ٩٠ ، احتاله جميع وجوده القراءات المتواترة ٩١ ، اتضمنه اسرار المتنزيل ٩١ - ٤٩ ، اللغة التي كتب بها القرآن الكريم ٥٩ - ٧٩ ، ما هي تلك اللهجات التي رخص بها لقارئي القرآن في عهد النبوة ؟ ٧٩ - ١٠١ ، مامعني نزول القرآن على سبعة احرف؟ عهد النبوة ؟ ٧٩ - ١٠١ ، مامعني نزول الشرآن على سبعة احرف؟

بلغ عدد الذين ساعدوا في جمع القرآن على عهد عثان « اثني عشر الفامن الصحابة والتابعين » ١٠٤ ، سبب اختلاف القراء في القراءات بأسماء رواتها ١٠٦ – ١٠٨ ، تدوين القراءات المتواترة ١٠٨ – ١٠٨ .

#### المرحلة الرابعة لتوثيق النص القرآني الكريم ضبط الحركات للآيات وتنقيط المصاحف العثمانية

معنى الاعجام ، ونقط الحركات الإعرابية ١١٣ – ١١٤ ، لماذا احدث المسلمون من التابعين هذين النوعين من النقط ؟ ١١٤ – ١١٥ انواع النقط ١١٥ ، سبب إحداثه ١١٥ – ١١٦ ، العرب لم تعرف النقط والشكل ١١٦ ، ضرورة النقط والشكل ١١٧ ، النقط والشكل ١١٧ ، ابتكاراهل العلم في اللغة والقراءات في عملية الشكل ١١٨ .

## المرحلة الباقية لتوثيق النص القرآني الكريم تكفل الله تعالى بحفظه وتخليده حتى قيام الساعـة

بيان تكقل الله تعالى بحفظ ما انزل من كلامه الحق ١١٩ ، لم يعهدالله سبحانه بحفظ القرآن الى الأمة او الى علما لم افقط كا كان الحال في الأمم السابقة ١١٩ ـ ١٢٠ ، لم تحتج هذه الأمة الى نبي بعد نبيها عليه الصلاة والسلام ليحفظ عليها كتابها كما كان الحال من قبل ١٢١ .

#### حفظة كتاب الله في الاسلام هم جنود الله

لما تكفل الله تعالى بحفظ القرآن اختار من هذه الأمة جنوداً امناء لهــــذه المهمة ١٢٢ ــ ١٢٣ ، حفظة كتاب الله تعالى هم ورثة كلامه وحراس دينه ، وهم اهله وخاصته ١٢٣ .

القرآن الكريم كتاب لايغسله الماء عن صفحات الوجود

اطمئنان الله تعالى لرسوله عليه السلاة والسلام بحفظ القرآن الكريم على امته من بعده ١٢٤ – ١٢٥ ، لم يكن التحريف والتزيف للكتابينالسابقين من قبل اعداء اهل الكتابين، وإنما كان مناحبارهم ورهبانهم ١٢٥ ، كيفية تحمل القرآن الكريم وادائه من النبي عليه الصلاة والسلام حتى آخر حافظ للقرآن ١٢٥ – ١٢٦ .

مع القرآن والهدي النبوي

خيركم من تعلم القرآن وعلمه ١٢٧ ، فضل الله على الأمة في حفظ القرآن ووعيه ١٢٧ – ١٢٨ ، عظمة القرآن الجيد وحقيقة وصفه ١٢٨ – ١٣٠ . .

مع القرآن الكريم وأهله

اهل الله هم اهل القرآن ١٣٠ ، حقيقة حافط القرآن ١٣٠ ١٣٠ ، الرحلة مع القرآن لاتمل ١٣٠ ، إمام من التابعين ينقطع لتعليم الناس القرآن ١٣٢ .

مع آداب القرآن وحملته

حق التلاوة وآدابها ۱۳۳ ، اخلاق حامل القرآن ۱۳۳ – ۱۳۴ وجوب توقير القرآن ۱۳۴ ، من حفظ القرآن فقد اوتي افضل ما في الدنيا ۱۳۴ – ۱۳۵ ، آدابنامع حملة كتاب الله تعالى ۱۳۵ – ۱۳۲ ، مع القرآن في ترتيله وتجويده

ما هو ترتيل القرآن وتجويده ؟ ١٣٧ – ١٣٨ ، وما حكمهما ؟ ١٣٨ ، مراتب القراءة ١٣٨ – ١٣٩ .

تجويد التلاوة وتحسين الصوت

كيف كان صوت النبوة في القرآن ١٣٩ – ١٤٠ ، الأنبياء جميعاً

وجوههم حسنة واصواتهم حسنة ١٤٠ – ١٤١ . **لايوكل بالقر**آن

تحريم التكسب بالقرآن ١٤١ ، قول الإمام النووي في القراءة على المآتم ١٤١ – ١٤٢ .

#### في رحاب ألوحي القرآني

القرآن مأدبة الله في الأرض ١٤٢ ، صلة العباد بالله عن طريق القرآن ١٤٣ ، صلة العباد بالله عن طريق القرآن ١٤٣ – ١٤٤ ، فضل تعلم كتاب الله تعالى ١٤٤ .

#### تقرير حرمة تسمية ترجمة معاني القرآن قرآنأ

لغة القرآن لغة الفصاحة والبلاغة ١٤٤ ــ ١٤٥ ، امتياز اساوب القرآن عن جميع الأساليب العربية الشعرية والنثرية ١٤٥ ـ ١٤٦ ، لماذا لايجوز إخراج القرآن عن لغته .

#### جواز ترجمة معاني القران

دواعي نقل معاني القرآن لغير اللغة العربية ١٤٧ – ١٤٨ ، ترجمة معاني القرآن ليست ترجمة للقرآن ١٤٨ – ١٤٩ .

#### ترجمة القرآن فوق الطاقة البشسرية

اختصاص القرآن بأسرار الاعجاز اللغوي والتشريعي والمعنوي والبياني ١٤٩ ــ ١٥٠ ، ليس في الوجود لغـــة تستوعب الاعجاز القرآني غير اللغة العربية ١٥٠ .

#### الخاتمـــة

ثبوت النص القرآني الكريم بالتواتر المفيد للقطع واليقين . المراجع والمصادر ١٥٥ – ١٥٦ .

#### كلمة فضيلة العلامـــة شيخ قراء الشام : الشيخ حسين خطاب

سبب إنتذارهم الزحيم

الحمد لله منزل الكتاب والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الموسلين وعلى آله وجميع الأصحاب .

وبعد: فقد عرض على الأخ السيد خالد عبد الرحمن المك هذه الرسالة الموجزة التي اسماها ( تاريخ توثيق النص القرآني الكريم ) واجيا مني أن اطلع على ما تحتويه من النصوص والافكار التي تقيم الحجة وتوضح بالبرهان وثاقة النص القرآني وسلامته من التحريف والتبديل من لد أن تكرم الله عز وجل بتنزيله على القلب الطاهر والمستقر الامين في الارض قلب خاتم النبيين وسيد المرسلين الى ان امتدت اشعاعاته في المشسرقين والمغربين وسعد بقراءته أهل الثقلين .

فسلك في تاريخ توثيق هذا النص القرآني مسلكا واضحا مرتباً على مراحل يأتي بعضها في اثر بعض حسب تدرج وصول القرآن الكريم الينا مدعماً بالنصوص المستنبطة من السنة النبوية والسيرة المحمدية والتاريخ الاسلامي وما سطرته ايدي العلماء في هذا الفن قديماً وحديثاً. وكان فيما قدمه يترسم آثار الاقدمين ويغترف من معينهم ويستنير بهداهم ليضع فيما بنوا ولو لبنة صغيرة ويضيف الى مشعلهم ولو قبساضليلا فالتقط من منثور دررهم هدذه المجموعة المختصرة التي سلكها في عقده اللألاء واضاف الى مجموع ما خلفه لنسا الاسلاف من اتقان وبرهان وابانة ومناهل عذبة ما يستمين به طلاب الفضيلة من الخلف على الصعود درجة في السلم الذي يضعه أهل العلم من السلف لفهم كتاب الله وحفظه والدفاع عنه والله خير حافظاً اذ هو القائل ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) .

# تبب النالرحم الرحمي

#### المقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين : المبعوث رحمةً للعالمين ، سيدنا محمد رسول الله الأمين ، صلى الله عليه وآله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين .

وبعــــد :

إن من حق الله تبارك وتعالى على عباده أن يتعبدوه بتلاوة كلامــه الكريم ، ويتقربوا إليه بالعناية بكتابه العظيم ، ابتغاء رضوانه والتنعم بجِنانه .

هذا .. و لما كان التسابق في ميدان رعاية كتاب الله ً

تعالى والعناية به من المكر مات الإسلامية، فلقد استعنت به سبحانه وتعالى في تقديم دراسة موضوعية لتاريخ توثيق النص القرآني الكريم، فأعانني الله سبحانه وتعالى على ذلك، تفضلاً منه وتكرماً . فكان لي هذا الشرف العظيم في الدنيا كل من وتكرماً . فكان لي هذا الشرف العظيم في الدنيا من والآخرة): في تقديم أبحاث في تاريخ توثيق نص القرآن من معرف العظيم ، الذي كان و لازال والصرح الشامخ في تاريخ من المناه في تاريخ من المناه في تاريخ من المناه في الديكان و لازال والمناه في تاريخ من المناه في الديكان و لازال والمناه في تاريخ من المناه في الديكان و لازال والمناه في تاريخ من المناه في تاريخ من المناه في تاريخ المناه في

ثم إن هـذا القرآن الذي يهدي التي هي أقوم هو أمانة الله تعالى التي استودعها في أعناق المسلمين لرعايته.. وحمايته من بتعلم تلاوته ، ودراسة علومه ، وفهم آياته ، وتطبيق أحكامه ، والتزام مناهجه ، والسير على سبيله ، والاهتداء بنوره والتحاكم إليه يقول رسول الله صلى الله مناهجه القرآن طرفه يبدالله ، وطرفه بأيديكم ، فتمسكوا به ، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعْدَه أبداً ) ، ويقول عليه الصلاة لن تضلوا ولن تهلكوا بعْدَه أبداً ) ، ويقول عليه الصلاة

- < -

والسلام فيارواه الحاكم بإسناد صحيح: (منْ قرأ القرآن -ممناج فقدْ استدرجَ النبوةَ بينَ جنبيه، غيرَ أنه لايُوحي إليه).

وإنني إذا أقدم هذه المباحث التاريخية إنما أستعرض من خلالها أصح النصوص وأقوى الروايات ، معتمداً في ذلك على أمهات كتب السنة النبوية والسيرة العطرة والتاريخ الإسلامي ، وعلى الأخص مصنفات أئمة هذا الشأن كما هو مُبين في ثبت المصادر والمراجع في آخر الكتاب .

ولست أدعي فيما أقدمه العصمة والكمال، غير أنني لم آلُ جمداً في تقص الصحيح والصواب. فأسأل الله تبادك وتعالى كمال الإخلاص في نيتي، وحسن السدادفي على ، فإنه خير مسؤول وأكرم مجيب.

دمشق : ۱۷ ربيع الثاني ۱۳۹۷ هـ ۱۹۸۷ م

خالرعب إلرّهم العكث غفره الله له ولوالديه آمين



## مخطط مباحث الكناب

#### مقدمات تمهيدية :

- ٣ ــ الوحي والوحي الإِلْهي.
  - ٣ ــ أنواع الوحي الإلهي.
    - ٣ ــ بدء الوحى الإلهي.
- ٤ ـ علاقة رسول الله بالوحى.
- ه ــ أهمية إدراك حققة الوحى.
  - ١٢ ــ حقيقة الوحي الإلهي .
- ٧ كيف كان يتلقى رسول الله القرآن الكريم ؟
  - ٨٠ \_ كيف كان تنزّل القرآن الكريم ؟
    - 🗚 ـــ أسباب نزول القرآن الكريم .

المرحلة الأولى لتوثيق النص القرآني الكريم: جمع القرآن الكريم وكتابته في عهد نزوله وله ثلاثة أدوار:

الدور الأول : اتخاذ الكتّاب المتخصصين بالكتابة الكرّابة القرآن بين يدي رسول الله .

الدور الثاني : استحفاظ النبي عليــه الصلاة والســلام أصحابه للقرآن.

الدور الثالث : حظر كتابة غير القرآن من الأحاديث النبوية .

المرحلة الثانية لتوثيق النص القرآني الكريم :

جمع القرآن وكتابته في عهد الخليفة الصديق رضي الله عنه .

المرحلة الثالثة لتوثيق النص القرآني الكريم :

جمع القرآن وكتابته في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه . مباحث متنوعة عن هذه المرحلة .

- ١ القرآن والخط واللغة التي كُتب بها .
- ٢ هل رسم المصحف توقيفي بتقرير منه عليه الصلاة
   والسلام ؟.
  - ٣ ــ خصائص الرسم العثاني .
  - ٤ \_ اللغة التي كتب بها القرآن الكريم .
  - القراءات المتواترة والأحرف السبعة.
    - ٦ سبب اختلاف الفُراء في القراءات .
    - ٧ ــ سبب اشتهار القراءات بأسماء رواتها .
      - ٨ ــ تدوين القراءات المتواترة السبع .
    - المرحلة الرابعة لتوثيق النص القرآني الكريم: تنقيط المصاحف العثانية.
    - تقرير حُرمة تسمية ترجمة معاني القرآن قرآناً .
      - ـــ جواز ترجمة معاني القرآن .
      - ــ ترجمة القرآن فوق الطاقة البشرية .

المرحلة الباقية لتوثيق النص القرآني الكريم: تكفُّلُ اللهِ تعالى بحفظه وتخليده حتى قيام الساعة ... فُصول متفرعة:

١ — مع القرآن والهدي النبوي .

٢ ـــ مع القرآنِ وأهله .

٣ ــ مع آداب القرآن وحملته .

٤ ــ في رحاب الوعى القرآني .

الخاتمـــة:

ثبوت النص القرآني الكريم بالتواتر المفيدللقطع واليقين .

# المقَدِّمَاتُ المَّهيديَّة

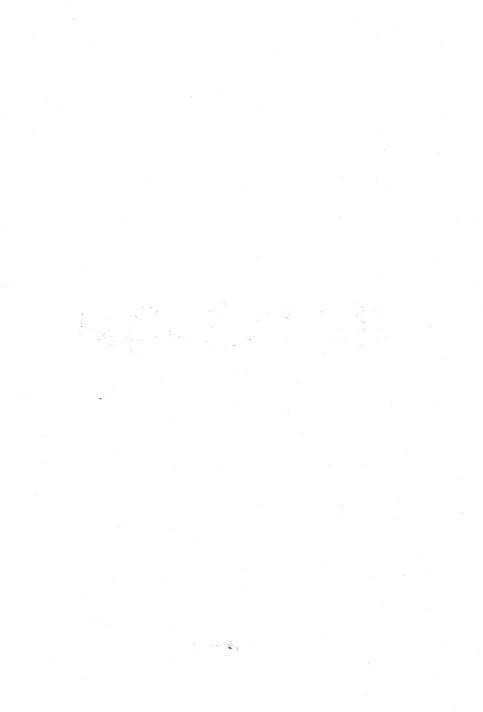

## بسيأته ألخم التحسير

#### ١ — الومي والوحي الالهي :

الوحي لغة : الإشارة والكتابة ، والمكتوب والرسالة والإلهام والكلام الحفي ، وكلما ألقيته إلى غيرك خفية فهو من الوحي بمعنى الإعلام في الحفاء ، ومن الوحي اللغوي : الإلهام الغريزي كافي قوله سبحانه : ( وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ) النحل (٦٨) . ومنه : إلهام الحواطر بما يلقيه الله سبحانه في روع الإنسان السليم الفطرة ، كالوحي إلى أمّ موسى ، قال سبحانه : ( وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا حفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني المنطقة في المناه المناه في المناه المناه في المناه في المناه ولا تخافي ولا تحزني

إنا رادوه إليك وجماعلوه من المرسلين) القصص (٧). وهذا النوع ضد الوسوسة التي مصدرها الشيطان قال سبحانه: (.. وإن الشياطين ليو حون إلى أوليا شهم ليجادلوكم) الأنعام (١٢١).

فأصل الوحي في اللغة: الإعلام في الحفاء، ولذلك صاد الإلهام يُسمى وحياً. وكذلك الإسسادة والإيماء يُسمى وحياً. وقال سبحانه: يُسمى وحياً. وقال سبحانه: ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وداء حجاب) الشورى (٥١)، معناه: إلا أن يُوحي إليه وحياً فيُعلمه بما يَعلم البشر أنه أعلمه، إما إلهاماً أو دؤياً، وإما أن ينزل عليه كتاباً كما أنزل على موسى، أو قرآناً وإما أن ينزل عليه كتاباً كما أنزل على موسى، أو قرآناً وآله وسلم .

ثم اصطلح عليه على أنه تعليم الله تبارك وتعالى لأنبيائه

ورسله أمور الدين بواسطة الملائكة الذين يرسلمم إليهم، أو بغير واسطة بأن يكلمهم ربه ـــم تكليماً . وهو بمعناه الاصطلاحي : ظاهرة يشترك فيها الأنبياء جيعاً ، قال سبحانه : ( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ، وأوحينا إلى إبراهـــيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليان ، وآتينا داود زبوراً ، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليماً ) النساء (١٦٢ ـ ١٦٤) (١)

#### ٢ — أنواع الومي الالهي :

وليست للوحي الالهي كيفيـة واحــــدة ، وإنمــا له أنواع شتى :

<sup>(</sup>١) أنظر لسان العرب مادة ﴿ وحي ﴾ .

فنها: ما يكون مُكالمة بين الله ونبيه أو رسوله ، كما كلّم الله موسى تكليماً ، وكما كلّم سبحانه و تعالى سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج .

ومنها : ما يكون إلهاماً يقدفه الله تعالى في قلب رسوله على وجه من العلم الضروري ، بحيث لا يستطيع له دفعاً ، ولا يجد فيه شكاً .

ومنها : ما يكون مناماً صادقاً يجيىء في تحققه ووقوعه كما يجيىء فلقُ الصبح في ظهوره وسطوعه.

ووحي القرآن الكريم كله من قبيل النوع الأخير ، وهو المصطلح عليه بالوحي الجلي .

ثم إن ملك الوحي جبريل عليه السلام له حالات يهبط

بها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتارة يظهر للرسول عليه الصلاة والسلام في صورته الملكية ، وتارة يظهر له في صورة إنسان يراه الحاضـرون ويسمعون منه ، و تارة يهبط عليه خفية فــلا يُرى ، ولكن يظهر أثر التغيّر والإنفعال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيغط ويغيب ولكن ليس كغطيط النائم أو غيبة المُغمى عليه ، وإنما هو الاستغراق في تلقى الوحى الإلهي ، والانخلاع عن الحالة البشرية العادية لملاقاة الملائكة ، فيؤثر ذلك على جسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم ، وذلك لثقل مَا يُلقى إليه من القرآن الكريم، وكان يسمع الحاضرون صوتاً عند وجه عليه الصلاة والسلام كأنه دوي النحل ، ولكِنهم لا يفهمون منه قولاً ، ولا يفقهون عليه حديثاً ، أمَّا هوعليه الصلاة والسلام فإنه يسمع ويعي مايُوحي إليه ، ويُعلم علماً ضرورياً أن هذا . . وحي الله تبارك وتعالى من غير لبس ولا خفاء ، أوشك أو ارتياب ، فإذا ذهب عنه وجد ما أوحي إليه من ربه حاضراً في ذاكرته ، ومُنتقشاً في حافظته ، كأنما كتب ذلك في قلبه الشريف كتابةً !!..

#### ٣ — بدء الوحي الالهي :

روى البخاري في صحيحه: أن أول ما بُدىء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي: الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لايرى رؤياً إلا جاءت مثل فلق الصدبح، ثم نحبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء يتعبد الله تعالى فيه الليالي الطوال \_ ذوات العدد \_ ثم يرجع إلى أهله، فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في هذا الغار، فقال له: إقرأ، قال: ما أنا بقارىء، قال: فأحذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: إقرأ، قلت: ما أنا بقارىء من بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: إقرأ، قلت المحادي، ما أنا بقارىء من بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال المناه مني الجهد ما أنا بقارىء من بلغ مني الجهد ما أنا بقارىء من بلغ مني الجهد

ثم أرسلني ، فقال : إقرأ ، فقلت : ما أنا بقارى، ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني ، فقال: ﴿ إِقْرَأُ بَاسُمُ رَبُّكُ الذي خلق، خلق الانسان من علق، إقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم ) ( القلم ١ \_ ٥ ) ، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خـــديجة بنت خو بلد رضى الله عنها ، فقال : زملونی زملونی ــ أي : غطونی ــ فزملوه حتی ذهب عنه الروع ، فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقــدخشيت على نفسى، فقالت خديجة : كلا والله ما يُخزيك الله أبدأ ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل وتُكسب المعـدوم ، و تُقري الضيف ، و تعـين على نوائب الحق ، فا نطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى: ابن عم خديجة ، وكان امرأ قد تنصّر في الجاهلية ، وكان يكتب العبراني ، فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شـــاء

الله أن يكتب، وكان شيخا كبيراً قد عمى ، فقالت له خديجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك ، فقال له ورقة : يا ابن أخى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه الذي نزّل الله على موسى ، يا ليتني فيها جذعاً ، ليتني أكون حياً إِذْ يَخْرَجُكُ قُومُكُ، فقال رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وسلم : أُو مُخرجي هم ؟ قال : نعم !! لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عُودي ، وإن يدركني يومـك أنصرك نصراً مؤزراً • ثم لم ينشب \_ أي: يلبث \_ أن توفي ، و فتر الوحى . أي : توقف .

#### ٤ -- علافة رسول اللّم بالوحي :

إن علاقة رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي الإلهي كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع العالمَ السماوي. وما

كانت تلك الأحــوال التي تصاحبه في فترة تلك العلاقة، و تظهر عليه في حينها إلامن الأدلة الجلية على أن هذا الوحي الذي كان يهبط عليه ، هو وحي سماوي من عند الله سبحانه و تعالى . لم يكن له به أي اختيار أو تكلف له .

وإن ما كان يبدو عليه صلى الله عليه وآله وسلم حين يلتقي بالوحي لايخفى على أحد بمن كان حاضراً عنده أو ناظراً إليه ، فقد كان الصحابة يرونه و قد أخذتُه البُرَحاء \_ أي: الشدة \_ حتى إن جبينه ليتفصد عرقاً ، وإنهم ليسمعون عند وجهه الشريف دوياً كدوي النحل ، ثم لا يلبث أن تُسَرَّى عنه تلك الشدة من ملاقاة الوحي ، فإذا هو يتلو قراناً كرياً وذكراً حكيماً .

ونحن إذا نظرنا في هذه العلاقة من خلال الاستقراء الدراسي لأيقنا اليقين الجازم بأنهذه الانفعالات التي كانت تظهر عليه صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن ناشئة عن سبب

عادي أو طبيعي، وإنمـا هي عوارض التأثير الخارجي الشديد للوحي الإلهي المنزل على قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام، ليس غير..

فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينسب ما جاء به من الذكر الحكيم لنفسه ، وإنما أعلن من توّه : أنه وحي خارج عن طوع إرادته ومحض اختياره ، لأنه الوحي الإلهي حقاً لاغير ...

#### ٥ ــ أهمية ادراك حقيقة الوحي :

إن حديث بدء الوحي هذا – وهو ما تقدم – هو الأساس الذي يترتب عليه جميع حقائق الاسلام بعقائده وتشريعاته، وفهمه واليقين به، وهو المدخل الذي لابد منه إلى اليقين بسائر ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، من إخبارات غيبية وأوامر تشريعية ، ذلك لأن

حقيقة الوحي الالهي هي الفيصل الوحيد بين الانسات الذي يفكر من عند نفسه: ويشرع بواسطة رأيه وعقله، والانسان الذي يبلِّغ عن ربه دون أن يُغير أو ينقص أو يزيد.

من أجل هذا .. يهتم أعداء الاسلام بمعالجة موضوع الوحي من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويبذلون جهدا فكريا متكلفاً من أجل التلبيس في حقيقة الوحي الإلهي للإيهام والحلط بينه وبين الالهام وحديث النفس. وذلك لعلمهم بأن موضوع الوحي الإلهي هومنبع يقين المسلمين وإيمانهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله تبارك وتعالى .

فلئن أتيح تشكيك المسلمين بحقيقة الوحي أمكن تكفيرهم بكل ما قديتفرع عنه من عقائدو أحكام، وأمكنهم أن يمهدوا لله عليه الصلاة

والسلام من المبادىء والأحكام ليس إلا من تفكيره الذاتي ، ولا علاقة لذلك بالساء .

فن أجل تحقيق هذه الغاية المنكرة أخذ أعداء الإسلام من الملاحدة على شتى أشكالهم ومظاهرهم يحاو لوت تأويل ظاهرة الوحي الإلهي، وإبعادها عن حقيقتها بكل ما يروق لحيالهم من فنوت التصورات والتخيلات الباطلة.

#### ٦ — حفية الومي الالهي:

إن استمرار الوحي الإلهي على مدى إقل من ربع قرن من الزمن دَلالةٌ صادقة على حقيقته الإلهية ، وأن ظاهرته ظاهرة ربانية سماوية ، لا كما زعم أعداء الاسلام في تأويلها بأنها ظاهرة نفسانية محضة . وبيان دَلالات حقيقة الوحي الإلهي هي كما يلي :

آ – الفارق البيّن بين القرآن الكريم والحــــديث

النبوي ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه بكتابة القرآن الكريم في وقت نهى فيه عن كتابة غيره معه ، وأكتفى لأحاديثه باستيداعها ذاكرة أصحابه، لا لأن أحاديثه الشريفة كلام من عنده لاعلاقة للنبوة به، بل للفارق الذي بينهما ، فالقرآن الكريم موحى به من عند الله سبحانه إليه باللفظ والمعنى ، بواسطة أمين الوحى جبريل عليه السلام ، وأما الأحاديث فمعناها وحي من عند الله سبحانه ، ولكن ألفاظها وترتيبها من عنده عليه القرآن بالحديث

٢ — كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتيا، وليس من الممكن أن يعلم إنسان بواسطة المكاشفة النفسانية حقائق علمية و تاريخية ثابتة ، كذكر أركان العقيدة و أحكام الشريعة ، وذكر الأنبيام و الرسل و قصصهم على ما فيها من

حِكُم عظيمة ، ومواعظ قيمة ، وعبر بالغة ، قال سبحانه في سورة العنكبوت (٤٨) : ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون ).

ت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُسأل عن بعض الأمور فلا يجب عليها ، وربما مرَّ على سكوته زمن طويل ، حتى إذا نزل في ذلك شيء من القرآن طلب السائل وتلا عليه ما نزل في ذلك الأمر الذي سأل عنه .

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتصرف في بعض الأمور على وجه معين ، فكانت تنزل الآيات من كلام الله تبادك و تعالى تصرفه عن ذلك الوجه ، وربما انطوت تلك الآيات على عتاب أو ملامـــة له عليه الصلاة والسلام.

 الطاهرات حتى نزل قوله تعالى في سورة النور: (١١ ــ ٢٠) في براءتها وطهارتها . والحمد لله . .

آ \_ إن صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيلة حياته في قومـــه و ملازمتهم له ، واشتهاره فيا بينهم بالصادق الأمين ، يتطلب أن يكون عليه الصلاة والسلام قد قضى في تأمله و دراسته لما فوجى عبه من هذا الأمر الخطير على أي شك يتخايل لعينه أو فكره . ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في فترة انقطاع الوحي عنه في حزن شديد . . . فيتبدى له جبريل فيقول : « يا محمد إنك رسول شديد . . . فيتبدى له جبريل فيقول : « يا محمد إنك رسول الله حقاً ، ، فيسكن بذلك جأشه و تقرق عينه .

## ٧ ــ كيف كأن يتلقى رسول الد الفرآن ؟:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم يتلقى و حي القرآن عن جبريل عليه السلام على حالة واحدة ، وهي : أن ينسلخ

النبي عليه الصلاة والسلام منحالته البشرية العادية إلى حالة أخرى يحصل له بها استعدادٌ لتلقى الوحى من جبريل ، و هو على حالته الملكية، وفي هذه الحالة قد يسمع الحاضرون عند مجيى عجبريل صوتاً شديداً كصلصلة الجرس، وعندما يلقى إليه القرآن يُسمع صوتٌ كدوي النحل ، وهــذه الحالةهي أشد حالات الوحى الذي كان ينزل عليه، وذلك كما صرحت به الأحاديث الصحاح من ثقل في جسمه الشريف حتى لتكاد الناقة التي كان يركبها حين يأتيه الوحى لتبرك، وإذا جاءت فخذه على فخذ إنسان قريب منه لتكاد ترضما ، وكان يتفصّد جبينه عرقاً حتى في اليوم الشديد البرد .

ووحى القرآن كله كان على هذه الحالة ، وهى : الحالة التي يكون فيها جبريل على ملكيته ، وتحول وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حالة البشـــرية إلى حالة من حالات الملائكية التي تليق بتلق وحي القرآن الكريم

عن أمين الوحي جبريل عليه السلام ، ولم تردهناك قرائن تفيد نزول شيء من القرآن عن طريق جبريل وهو على حالة تصوره بصورة البشر ، وكل ماجاء من ذلك في الصحيح إنما كان في وحي السنة الشريفة لافي وحي القرآن الكريم وذلك . . لحكمة بالغة : فلو أنزل شيء من القرآن في حالة تصور جبريل على هيئة البشر لكان هذا مثاراً للشك والريب ، والتلبيس والتدليس ، ولكان فيه مستند للمشركين في زعمهم : ( إنما يعلمه بشر ..) .

## ٨ \_ كيف كان تنزل القرآن ؟:

لقد كان لتنزّل القرآن الكريم حالة واحدة ، وهي : نزوله مُنجها مُفرقاً على مدى أقل من ربع قرن من الزمن ، وذلك لحِيمَم جمّـة وأسرار عدّة ، نجملها فيا يلي : أولاً :

تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم و تقوية

قلبه و إلهاب مشاعره ، وتسليته ومُؤا نسته و لا يتحقق ذلك إلا بتو الى النزول و تكر ار الترداد .

ثانياً :

التدرّج في تربية الأمة دينياً وفكرياً واجتاعياً وعلماً وعلماً .. ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان نزول القرآن مفرقاً وعلى فترات .. يقول سبحانه في سورة الإسراء: 107 (وقراناً فرقناه ، لتقرأه على الناس على مُكث .. ونزلناه تنزيلاً ) .

ثالثاً:

تيسير حفظه و فهمه على الأمة ، فقد أوجب الله سبحانه على المسلمين حفظ ألفاظه و فهـمـم معانيه و تدبر أحكامـه و حكمه ، قال سبحانه في سورة ص : ٢٩ (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب). ولا يتيسر ذلك إلا بنزوله منجماً لأن الأمـة كانت أميّـة

لاعهد لها بذلك من قبل.

رابعاً :

مُعاكاة الحوادث ومُجاراة الطوارى، المتجددة في حياة النبوّة الطاهرة، وذلك يقضي ببيان حكم الله تعالى في الوقائع والأحوال التي تحدث للأمة ، وهذا بما يزيد في إيمان الأمة ويرشخ يقينها بالإسلام ، وأنه حقاً وصدقاً من عند الله سبحانه وتعالى .

### خامساً :

إجابة السائلين على أسئلتهم التي كانوا يسألونها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وسواء أكانت هذه الأسئلة لغرض التثبت والتأكد من الأحكام الشمرعية أم لتقوية العقيدة ، أم كانت للاسترشاد والمعرفة والإهتداء .

## سادساً:

لتعجيز من كان يُكذب الوحي ، وذلك بإعطائه فرصة

سانحة لمعارضته أو الإتيان بمثله ، كي تقوم عليهم الحجة تلو الحجة ، ولو أن نزوله كان جملة واحدة لما أمكن تكرار التحدي مرّة بعد مرّة \_ في ثبوت إعجازه دائمًا وأبداً \_ وذلك بثبوت عجزهم في معارضته المرّة تلو المرّة!.

## سابعاً:

إظهار أن القرآن الكريم على نزوله مُفرقاً ، وتباعد ما بين أزمان النزول ، كونه سلسلة ذهبية مترابطة الحلقات متآخية الفقرات ، منسجمة العبارات مناسقة المعاني والإشارات ، لا تنبو كلمة عن كلمة ، ولا تنفر آية من آية ، بل كله في غاية الفصاحة والبلاغة ، وروعة الإحكام والإنسجام ، ولا يسمو بأسلوبه حيناً و ينزل حيناً آخر . . ولا تتناقض غاياته أو تتغاير مقاصده . . مما يدل أعظم الدّلالة على أنه ليس من عند البشر !! . .

وإذا نظرنا في مؤلفات المؤلفين و دواوين الشعراء وأمالي

الكاتبين، مها بلغوا من الفصاحة والبلاغة والعلم والإحاطة فإنا \_ بلا شـك \_ نجدها تتفاوت تفاوتاً بيناً واختلافاً ظاهراً بين ما ألفه في أول حياته ، وبين ما كتبه بالأمس وبين ما يكتبه في الغد ، سواء أكان في اللفظ والمعنى أم في المقصد والمبنى ، أم في أغراضه ومراميه أم في أسلوبه وتفكيره

وإذا كان القرآن الكريم لم يأت على غرار ما يصنع البشر ، فقدتعين و تأكّد وتحقّق من أنه تنزيل من لدن حكيم خبير !!..

هذا .. وليست هذه نهاية الحِكم والأسراد في نزول القرآن مُنجماً مُفرقاً ، فهناك الكثير الكثير الكثير لمن أحكم النظر وأجال البصر وأمعن الفكر في هذا القرآن العظيم وأسلوب تنزيله ..

## ٩ ـ أسباب نزول الفرآن الكريم :

إن معنى سبب النزول هو الحادث الذي نزلت الآيات القرآنية متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أو موضحة لأمره...

وقد كان لنزول الآيات الكريمة كيفيات ثلاث :

الأولى: أن تنزل الآيات جواباً عن سُو ال.

والثانية: أن تُنزَل ساناً لأحكام الحوادث.

والثالثة: أن تُنزَل ابتداءً من غير سبب من حادث أو سؤ ال . فن الأول والثاني : الآيات التشريعية وما إليها مما يدل على أصول التشريع . والآيات التي تتعلق ببيان العقيدة الإسلامية وإبطال عقائد الزيغ والضلال . ومن الثالث : آيات ضرب الأمثال والعبر وذكر قصص الأنبياء والمرسلين . وليس ذلك مطرداً . . فهناك كثير من الآيات في ذلك ليس لها سبب نزلت من أجله ، وذلك كما هومبين في ذلك ليس لها سبب نزلت من أجله ، وذلك كما هومبين في كتب التفسير . . .

ولمعرفة أسباب النزول حكمة بالغة : وذلك لدليلين اثنين :

الأول: لمعرفة مقتضى الحال الذي هو مدار علم المعانى والبيان، وبها يعرف إعجها نظم القرآن. فالكلام الواحد يختلف فهمه بحسب الأحوال أو الزمان أو الانسان .. فالاستفهام مثلاً لفظه واحد، وإنما يحتمل معاني كثيرة من تقرير أو توبيخ أو إلكار. والأمر مثلاً يحتمل الاباحة أو الندب أو الوجوب، وأيضاً يحتمل التهديد أو التعجيز وغير ذلك ..

والثاني: إن معرفة أسباب النزول رافعة لكل إشكال قد يُشكل على دارس القرآن، كما أن الجهل بسبب النزول مُوقع في الإِشتباه والارتباك والاشكال قال علماء التفسير:

« لا يمكن معرفة التفسير دون الوقوف على أسباب النزول وأحواله ».

وطريق معرفة أسباب النزول هو النقل الصحيح عن الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بالأخذعن الصحابة علوم القرآن كمجاهد وعكرمة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وقتادة والضحاك .



## المرَصَلِ الأولى لتوشي لنصل لقرآني: اسْتيدَاعُ النصّ للكرَبَم في الصُّدُود وَالسَّطود

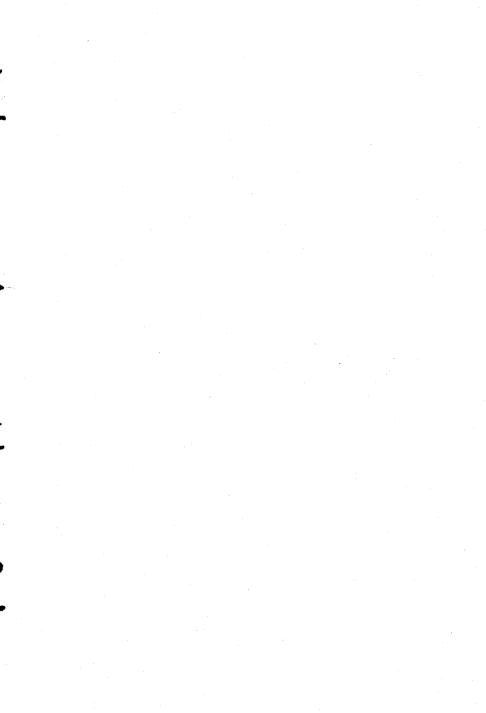

## المرَصَلِ الرَّولَى لَتُوسُورِ لِنَصَّ القَرَآنِي: اسْتِيدَاعُ النصَّ الكرَيَم فِي الصُّدُورِ وَالسُّطورِ جمع القرآن الكريم وكتابته في عهد نزوله

ليس في الوجود كتاب سماوي وصل إلى ذروة التوثيق العليا كالقرآن الكريم، الذي كُتب على أصح أسلوب التدوين، وعلى أدق قواعد الضبط، في مصحف لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي ظلّ ينتقل إلينا بطريق يعجز البشر عن مثله لغيره!!.. فقد كان نقله بوسيلتين مقترنتين دائماً وأبداً: الحفظ في الصدور والرسم في السطور متداولاً ليلاً نهاراً على طول وعرض الأمسة في كل زمان ومكان!!..

وبهذا الشكل الرانع الذي لا نظير له في وجود البشــر

إكتسب نقل القرآن الكريم صفة النواتر الذي يفيد القطع واليقين الجازم في أن هذا القرآن قد وصل إلينا من غير زيادة ولانقصان ، ونحن نقرأه الآن بنفس الضبط والاتقان الذي كان يتسم بها في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حين تلقيه وأدائه على حدّ سواء .

وما ذلك إلا من رعاية الله تبارك و تعالى لكلامه العظيم الذي استودعه في مصاحف الأمة ، قال سبحانه : في سورة الحجر : ٩ ( إِنَّا نَحَن نُو لَنَا الذكر وإِنَّا له لحافظون). فكان حفظ الله تعالى للقرآن الكريم النعمة الكبرى التي أنعم بها سبحانه على الأمة الإسلامية ، فحفظ لها به إسلامها وعقيدتها وشعريعتها وآدابها وأخلاقها ولغتها وحضارتها ولولا حفظ القرآن الكريم لكانت الأمة العربية بل الأمة الإسلامية خبراً بعدأثر . . فهي محفوظة من الزوال والاندثار بحفظ القرآن الكريم .

وها نحن الآن في دراسة المرحلة الأولى لتوثيق نصه الكريم وذلك في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد مر توثيق نص القرآن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أدوار متتاليات:

#### الدور الاول :

اتخاذ الكتاب المتخصصين بالكتابة العربية لكتابة الفرآن الكريم وذلك :

لما كان من حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كتابته وتدوينه ، فقد اتّخذ عليه الصلاة والسلام لذلك كتّاباً متخصصين بالكتابة العربية وقواعـد إملائها حسبا

كان في ذلك الوقت من الاصطلاحات التي تتعلق بالخط العربي الأصيل .

وقد كان وجود الكتابة في العرب قبيل الاسلام، الرهاصاً لبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليُجتمع للقرآن الكريم الرسم في السطور إلى الحفظ بالصدور، وبذلك يتهيأ للقرآن من دواعى الحفظ والرعاية ما لم يتهيأ لغيره، ويتحقق وعد الله تعالى بجفظه ورعايته!!..

كتّاب الوحي :

لقد كان لرسول الله كتّاب يكتبون له ، فمنهم من كان يكتب بشكل عام ومنهم من كان يكتب له الوحي بشكل خاص ، وقد كان هؤلاء على رتبة عالية من الأمانة والثقة بالاضافة إلى كونهم حاذقين في الهجاء والكتابة ، وقد لأشتهر منهم في كتابة الوحي : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان وعلى ، وعبد الله بن سعيد بن أبي سرح ، وهؤلاء من كتبة

الوحي المكي، وقد زاد عليهم من انضم إليهم من الأنصار وهم: أبيّ بن كعب وهو أول من كتب بالمدينة له عليه الصلاة والسلام وزيد بن ثابت وهو أكثرهم كتابة للوحي المدني ثم انضم إليهم: الزبير بن العوام وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص ابن أميـــة، وعبد الله بن رواحة، وعمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، والأرقم بن أبي الأرقم (۱)..

كيفيّة الكتابة بين يديه عليه الصلاة والسلام:

قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم، وهو يُملي عليّ، فإذا فرغت قال: ( اقرأ ، فأقرأه ، فإذا كان فيه سَقطٌ أقامه ثم أخرج به إلى الناس ) (٢٠).

وقال ابن عباس وعثان رضي الله عنهها : كان رسول

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني بسند رجاله موثقون .

الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تُنزَل عليه السُور ذوات العدد ، فكان إذا انزل عليه شيء منه دعا بعض من كان يكتب فيقول : (ضعوا هذه الآيات في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا) ، وإذا نزلت عليه الآية يقول : (ضعوا هذه الآية في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا) ".

## الدور الثاني :

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن .

وقد كان جميع الصحابة يتبادرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى من سماهم من الحفظة يأخذون منهم القرآن و يحفظونه ، كل على قدر طاقته .

وقد استطاع استجاع القرآن كلَّه غير هؤلاء الأربعة: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثان بن عفان وعلي ابن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبو زيد عم أنس بن مالك ، وأبو الدرداء ، وأبو أبوب الأنصاري ، وعبادة بن الصامت ، وطلحة ، وحذيفة ، وأبو هريرة ، وسعد بن عبيد . ومن النساء وحذيفة ، وأبو هريرة ، وسعد بن عبيد . ومن النساء الصحابيات : عائشة وحفصة وأم سلمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .

وليست هذه التسمية للحصر، فقد ثبت في الصحيح أن يوم بثر مَعُونة قُتل من الأنصار سبعون كانوا يُسمّون القُراء، وكانت هذه الغزوة في السنة الرابعة للهجرة.

هذا بالإضافة إلى من حفظ أجزاء القرآن من الألوف المؤلفة الذين لا يحصون .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستقرى و بعض أصحابه للقرآن ، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إقرأ علي ) ، فقلت : يا رسول الله أأقرأ عليك ، وعليك أنزل؟ قال: (نعم ، إني أحب أن أسمعه من غيري).

حتى بلغ من عنايته عليه الصلاة والسلام في تحفيظ أصحابه كلام الله تبارك وتعالى أن كان يرغبهم في حفظه فيقول لهم كافي صحيح ابن حبان: (تعلموا القرآن، واقروؤه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه كمثل جراب محشور مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومن تعلمه فير تُحدُ وهو في جوفه، مثله كمثل جراب أوكيء على مسك). ويقول كافي الصحيحين. (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).

ويقول كما في المستدرك بإسناد صحيح : ( من قرأ القرآن فقـد استدرج النبوّة بين جنبيـه غير أنه لا يُوحى إليه ). ويقول كما في مسند أحمد بإسناد رجاله ثقات : ( اقروؤا القرآن ولا تغلوا فيه ، ولا تَجْفُوا عنه ، ولا تأكلوا به ، و لا تستأثروا به) ، ويقول فيارواه الترمذي بسند صحيح: ( الذي يقرأ القرآن و هو ماهر به مع السَّفَرة الكرام البَرَرَة والذي يقرأهُ وهو عليه شاقٌّ له أجران ). ويقول فيما رواه الحاكم بسند صحيح : ( إن لله أحلين من الناس ) قالوا : مَنْ هُمْ يَا رَسُولُ الله ؟ قال : ﴿ أَهُلَ القُرآنَ ، هُمْ أَهُلُ اللهُ وخاصَّتُهُ ﴾ . ويقول فها رواه ابن حبــــان في صحيحه : ( يُقال لصاحب القرآن : إقرأ وارْقَ ، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها ). وفي صحيح أبن حبان أيضاً : (عليك بتلاوة القرآن ، فإنه نورٌ لك في الأرض ، وذُخرٌ لك في السماء ) . ويقول فيما

رواه الحاكم بسند صحيح : ( إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب ).

وكان عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى ما يقوي حفظ القرآن ، فيقول فيا رواه البخاري و مسلم ، (إنما مشل الموآن كمثل الإبل المُعَقَّلة ، إنْ عَاهَدَ عليها أمسكها ، وإنْ أَطلقها ذهبت) . ويقول فيا رواه ابن فصر في كتابه قيام الليل : (إذا قام صاحب القرآن فقرأة بالليل والنهاد ذكره \_ أي، بقي حافظاً له \_ وإن لم يقم به نسية ).

### الدور الثالث :

لتوثيق النص القرآني منعه عليه الصلاة والسلم مَن طلب منه كتابة غير القرآن من أحاديثه الشريفة :

فقد روى الخطيب في تقييد العلم أنأبا سعيدالخدري

قال: جهدنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأذن لنا في الكتاب فأبى )، وفي رواية: (استأذنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا ).

وروى مسلم عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( لاتكتبوا عني ، ومن كتب عنى غير القرآن فليَمْحُهُ ).

وفي تقييد العلم للخطيب أن أبا هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نكتب الأحاديث فقال: ( ماهذا الذي تكتبون؟)، قلنا: أحاديث نسمعها منك، قال: ( كتاب غير كتاب الله؟! أتدرون ماضلًا الأمم قبلكم إلا بما اكتتبوا من الكتب مسع كتاب الله تعالى).

فبهـذا النهي من الرسـول عليه الصلاة والسلام توقف الصحابة عن كتابة الحـــديث واتجهوا به إلى تمكينه في

الأذهان والفكر خشية نسيانه .. واقتصروا بالكتابة على الفرآن الكريم خشية دخول ماليس منه، وذلك حيطة في العناية والرعاية التي فرضها دسول الله صلى عليه وآله وسلم في ذلك الحين.

إلا أنه عليه الصلاة والسلام قد أجاز لبعض أصحابه على الخصوص بكتابة أحاديثه الشـريفة ، وذلك ما رواه الدارمي في سننه ص ١٢٥ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم أربد حفظه ، فنهتني قريش ، وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسـول الله صلى الله وآله وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا ، فأمسكت عن الكتاب ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأوما بأصبعه إِلَىٰ فَيْهُ وَقَالَ : ( أَكْتَبَ فَوَالذِّي نَفْسَى بَيْدُهُ مَا خَرْجِ مِنْهُ إلاحقاً).

وروى الإمام أحد في مسنده عن أبي هريرة ، أنه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخطب في الناس ، فقام رجل من أهل اليمين يقال له ، أبو شاه ، فقال : يا رسول الله ، أكتبُوا لي \_ أي ، ما قصد سمعته من قوله عليه الصلام والسلام \_ فقال : ( اكتبوا له ) .

وفي الإصابة و فتح البادي ج ١ ص ٢١٧ ، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول : « مامن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثاً عنه – صلى الله عليه وآله وسلم – إلا ما كان من عبدالله بن عمرو ، فإنه كان يكتب ولا أكتب .

و في طبقات ابن سعد ج ٧ ص ٤٩٤ ، عن إسحاق بن يحيى عن مجاهد أنه قال : رأيت عند عبد الله بن عمر و صحيفة ، فيما أنه قال : هـذه الصادقة ، فيما ما سمعت من

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس بيني وبينه فيها أحــد !! ..

ففي هذه الأحاديث والآثار في هذا الموضوع، أن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كتابة أحاديثه مع الفرآن، إنما كان خوف الإلتباس والإختلاط، وأن النهي والله أعلم كان لصرف همم الصحابة للاشتغال بالقرآن الكريم وتدوينه وتوثيق نصه وتوكيد لفظه، وترك الحديث للمادسة العملية، لأنهم كانوا يُطبقون. ويسمعون فيهتدون.

وإلى جانب هذا سمح عليه الصلاة والسلام لمن كان يأمن منه اختلاط القرآن بغيره أن يدون الحديث كعبد الله بن عمرو بن العاص ، وذلك لما كان يراه عليه الصلاة والسلام من عبد الله ، فقد روى النسائي بسند صحيح أن عبد الله ابن عمرو قال : جمعت القرآن ، وقرأت به كل ليلة ، فبلغ

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ، فقال : ( إقرأه في شهر ) ، قلت : أستطيع أكثر من ذلك . . . . كما أنه عليه الصلاة والسلام أباح لمن يصعب عليه حفظ حديثه ، أن يستعين بالكتابة ، حتى إذا حفظ المسلمون القرآن الكريم وميزوه عن الحديث بطبيعتهم وسليقتهم الإسلامية نسخ النهي بالإباحة عامة .

فقد دروى مسلم عن ابن عباس أنه قال ، لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعه قال: (ايتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لانضلوا بعده) ، قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع – وهو يريد بذلك أن يستعفيه – وعندنا كتاب الله حسبنا ، فاختلفوا وكثر اللغط ، قال: (قوموا عنى ، ولا ينبغي عندي التنازع) . فقوله عليه الصلاة والسلام هذا هو واضح في أنه كان يريد أن يملي عليهم شيئاً من سنته الطاهرة . . فيفهم

من دَلالة ذلك أنه أباح ما كان محظوراً على الصحابة ومز بعدهم من كتابة الحديث الشريف بشكل عام ، والله أعلم . وهكذا . . قضت النبوة حياتها الطببة في الرعاية والعناية في توثيق النص القرآني الكريم بالإضافة إلى ما كانت تحمله من أعباء حمل الدعوة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية التي كانت ترفل بنعيم ظلال الوحي الإلهي . . . .

وتنتهي مرحلة التوثيق الأولى بعرض القرآن الكريم على الوحي جبريل عليه السلام مرتين ، روى البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : كان يُعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كل عام مرة ، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه » . وروى أيضاً عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت : أسر إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، (أن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة ، وأن عارضني العام مرتين ، ولا أواه إلا حضر أجلي ) .

# المرَصَلَةِ السَّانِية لِتُوسِي لِبُصِّ لِقَرَآنِي: جَمَعُ القُرَآنِ وَكَتَابَتُه فِي عَهْدِ الْمَخَلِيفَةِ الصِّدِيق

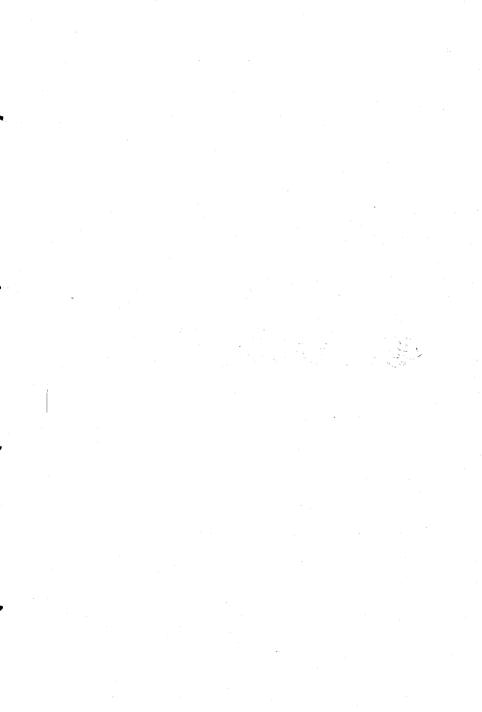

## المرَصَلَة الشَّانِية لِتَوشِ لِنصَّ القرآنِي: جَمَعُ القُرآن وَكِتَابتُه فِي عَهْ دِ الْحَلِيفَةِ الصِّدِّيقِ

لما التحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى ، ورجعت نفسه الطاهرة إلى ربها راضية مرضية ، تولى أمر الأمـــة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، وكان ذلك في السنة الحادية عشرة من الهجرة ، فظهر مسيلمة الحذاب الذي ادعى النبوة زوراً وبُهتاناً ، يطمع في حكم العرب ، وكان يتخذ ادعاء النبوة وسيلة لذلك ، فثار إثر وفاة رســول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخليفة الصديق ، فجهز له أبو بكر جيشاً لمحاربته . .

ولما دارت رحى الحرب، وكانت المعركة حاميــــة

الوطيس، استشهد فيها كثير من الصحابة ، وكان من بينهم ما يقرب من السبعين من حفظة القرآب الكريم ، فهال ذلك جيمع المسلمين ، وعز الأمر على عمر بن الخطاب ، فدخل على أبي بكر وأخربه الخبر، وأشار عليه بجمع القرآن ، قبل أن يستحر القتل بباقي القراء في معادك قادمة ، وماذال به يؤكد عليه ذلك حتى أقرة . .

روى المخاري أن زيد بن ثابت قال : أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليامة \_ أي : حين مقتلهم \_ فإذا عمر ابن الخطاب عنده ، فقال أبو بكر : إن عمر بن الخطاب أتاني فقال : إن القتل استحر \_ أي : اشتد \_ يوم اليامة بقراء القرآن ، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن ، فيذهب كثير من القرآن ، وإني أدى أن تجمع القرآن ، وفقلت لعمر : كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال عمر : هو والله خير ،

فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ، ورأيت في ذلك الذي رآه عمر .

قال زيد: قال أبو بكر: « إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه »، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ماكان أثقل عليَّ مما أمرني به من جمع القرآن.

قلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالا: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شُرح له صدر أبي بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُب واللّخاف وصدور الرجال ، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة لله أي: ابن أوس بن زيد للا تصاري لم أجدها مع غيره ، (لقد جاء كم دسُولٌ مِنْ أنفسِكم ..) إلى آخر السورة

فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عمر في حياته ، ثم عند حفصة بنت عمر ».

وقوله حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة ، ليس معناه إثبات الآية بخبر الواحد ، لأن زيداً كان قد سمعها وحفظها وعلم موضعها في سورة التوبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فكان ذلك زيادة في التوثيق والتحري والتأكيد . .

وفي رواية ، « ففقدت آية كنت أسمعها من رسول الله عليه وآله وسلم ، لم أجدها عند أحد ، فوجـدتها عند رجل من الأنصار ، وهو خزيمة بن ثابت بن فاكه بن ثعلبة ، الذي كان يعرف بذي الشهادتين لكثرة تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والآية هي قوله تعالى : ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . ) .

فقوله ، ﴿ فَفَقَدَتَ آيَةً كُنْتُ أَسْمُعُمَّا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ...

يبيّن لنا أنه كان لايكتب إلا من مَعِين ما كُتُب بين يدي دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامن مجرد الحفظ دون الكتابة (١) !!..

وهكذا .. مضى زيد رضي الله عند يجمع القرآن الكريم فياتفرق بين أيدي المسلمين من أجزائه وسوره من العُسف واللحاف والصحائف والألواح ، ومن أفدواه الرجال ، في مصحف واحد ، بحضور ومشهد وعلم جميع الصحابة الذين عاصروا نزول الوحي ورافقوا حوادثه ووقائعه ، فأتى جميع هذا المصحف على غاية من البيان والرعاية والإتقان !!..

وقدامتاز هذا الجمع الذي حقق المرحلة الثانية لتوثيق النص القرآني الكريم بالميزات التالية :

أولاً : أن كل من كان قد تلقى عن رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) انظر الاتقان في علوم القرآن (ج١ ص٨ه) .

الله عليه وآله وسلم شيئاً من القرآن أتى وأدلى به إلى زيد.

ثانياً : أن كل من كتب شيئـاً في حضرته عليه الصلاة والسلام من القرآن أتى به إلى زبد .

ثالثاً ؛ أن زيداً كان لايأخذ إلا من أصل قـد كتُب بين بدي النبي عليه الصلاة والسلام .

رابعاً : أن الجمع بعد المقارنة بين المحفوظ في الصدور والمرسوم في السطور والمقابلة بينهما لابمجردالاعتماد على أحدهما .

خامساً: أن زيداً كان لايقبل من أحد شيئاً حتى يشهد معه شاهدان على سماعه وتلقيه عن وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيكون بذلك قد تمَّ هذا التدوين عن طريق الأداء الجاعى ، والثلاثة أقل الجمع.

سادساً : أن ترتيبه وضبطه على حسب العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل التحاقه بالرفيق الأعلى .

هذا .. وقد كان يشارك زيداً في هذه المهمة العظيمة عمرُ بن الخطاب ، فعن عروة بن الزبير أن أبا بكر قال لعمر وزيد: « أقعدا على باب المسجد ، فن جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه » . قال الحافظ السخاوي في « جمال القراء » : المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن » (۱).

روى ابن أبي داود في كتابه • المصاحف ، أن علي بن أبي طالب قال: • أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر وحمدة الله على أبي بكر هو أول من جمدع • القرآن بين اللوحين ».

<sup>(</sup>١) الاتقان ج ١ ص ٨ه .

#### مصاحف الصحاب:

و قد كان بعض الصحابة يكتب القرآن في مصحفه من تلقاء نفسه ، فمنهم : مصحف عبد الله بن مسعود ، ومصحف أبي بن كعب ، ومصحف عبد الله بن عمر ، ومصحف زيد ابن ثابت . وكلهم قرأوا القرآن الكريم وحفظوه على دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إلا أن زيد بن ثابت كان آخرهم عرضاً على النبي عليه الصلاة والسلام ، إذا كان ذلك في عام و فاته صلى الله عليه وآله وسلم .

وقد كانت هذه المصاحف وعامة الصُحف التي كتبت في زمن نزول الوحي في خدمة هذا المصحف الذي جُمع على عهد الخليفة الصديق رضي الله تعالى عنه .

# المرصَلِ السَّالِيهُ لَبُوسِ لَبُصَّ لَقَرَآنِي: الْمَحَدُ الشَّانِي وَاسْتِنْسَاخُ مَصَاحِفَ الْمُصَادِفِي عَهْدِ الْمُصَادِفِي عَهْدِ الْمُرْكِومُنِين عُمَان بن عَفَّان الْمُراكِومُنِين عُمَان بن عَفَّان

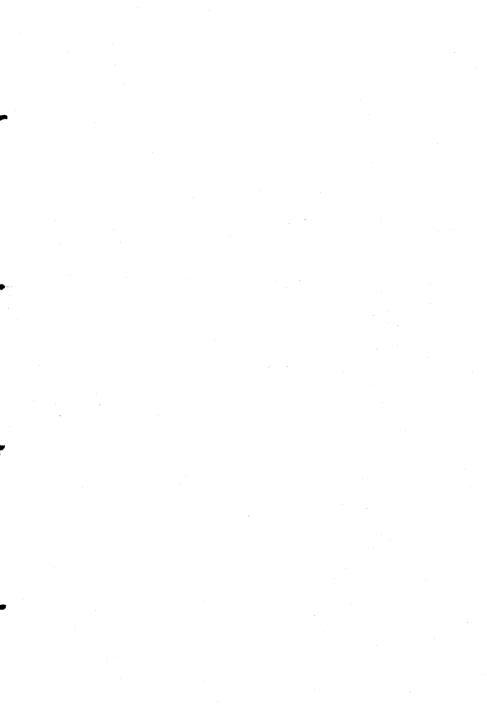

## المرجَلة السَّالِيهَ لتوشق النِّصَّ القرآني:

أَجَمَعُ إِلنَّانِي وَاسْتِنْسَاحُ مَصَاحِفا لِأَمْصَادِفِي عَهْدِ أُمِرْلِوُمنين عُمَان بْن عَفَّان

لما امتدت الفتوحات الإسلامية في زمن أمير المؤمنين عثان بن عفان رضي الله عنه ، واتسعت رقعة الإسلام، وانتشر الصحابة في أقطار الأرض وأمصارها ، واختلط العرب بغير هم من الأمة الإسلامية .. وأصبح أهل كل بلد ومصر من العالم الإسلامي يتلقون القرآن الكريم عمن وفد إليهم من رهط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فكان أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي ابن كعب ، وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود ، وهكذا كل بلد يقرأ بقراءة من حل به من الصحابة ..

فكان بين تلك القراءات التي تحملها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فروق في وجوه أداء القرآن لاشتالها على الأحرف السبعة التي كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقبائل العرب في قراءة القرآن بلغاتهم و لهجاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها ، ونص هذه الرخصة قد بلغ رتبة التواتر ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فاقرؤا ما تيسر منها ) (۱).

وقد كان ورودهذه الرخصة بعد الهجرة، وذلك بعد أن دخل في الإسلام من القبائل المختلفة ، بلهجات متباينة يصعب على كل منها تقليد غير لهجتها ، على ما فيهم مسن الأمية ، ولذلك نجسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ، (إني بُعثت إلى أمة أميين ، منهم الغلام والخادم

<sup>(</sup>١) فتح الباري للحافظ ابن حجر ج ٩ ص ٢١ .

والشيخ العاسي والعجوز)(١). وقدتنبّه ابن قتيبة لاختلاف لهجات العرب التي كانت سبباً في اختلاف قراءاتهم فقال: ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته ، وما جرى عليه اعتياده طفـلا وناشئـاً وكهلا ، لاشتــد ذلك عليه ، وعظمت المحنة فيـــه ، ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة ، وتذليل للسان ، وقطع للعادة »(٢) وهذا ما قرره الحافظ ابن الجزري فقال ، كانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ، لغاتُهم مُختلفة ، وأُلسنتهم شتى . . فلو كُلِّفُوا العُدُولُ عَنْ لَغْتُهُم ، وَالْإِنْتُقَالُ عَنْ أَلْسَنْتُهُم لَكَانَ من التكليف بما لا يستطاع » (٢).

في سنة : ٢٥ للهجرة ، ما بين السنة الثانيـة والثالثـة من خلافـة أمير المؤمنين عثمان ، وبعد خمس عشرة سنة من

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ج ١ ص ٣٥ . والبرهان ج ١ ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) النشر في القراءات العشر ج ١ ص ٢٢.

التحاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى. فتحت أرمينية على يد أهل الشام والعراق ، وكان حذيفة بن اليان \_ صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم \_ على أهل المدائن، وهي من جملة أعمال العراق فكان من الغازيين في أرمينية (١).

فتنازع أهل الشام والعراق ، أهل الشام يقرؤ ن بقراءة أبي بن كعب ، فيأتون بما لم يسمع به أهل العراق ، وهؤلاء يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود، فيأتون بما لم يسمع به أهل الشام ، فخطأ بعضهم بعضاً (٢).

فكان بمن رأى ذلك الخلاف أمين سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حـ ذيفة رضي الله عنه ، فسمع ناساً من أهل حص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم، وأنهم أخذوا القرآن عن المقـداد ، ورأى أهل البصرة بقولون

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج ٩ ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج ٩ ص ١٤.

مشل ذلك ، وأنهم قرؤوا على أبي موسى الأشعري ، فغضب حديفة حين رأى ذلك واحمرت عيناه ، فقام في الناس خطيباً : فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : هكذا كان من قبلكم اختلفوا ، والله لأركبن إلى أمير المؤمين ». وجاء فزعاً إلى المدينة ، ولم يدخل بيته حتى أتى عثان ، فقال له : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى ، (۱) .

وقد صادف ذلك أن اختلافاً وقع مثله في المدينة بين متعلمي القرآن ومُعلميه ، فتعاظم ذلك في نفسه ، فخطب الناس فقال : أنتم عندي تختلفون وتلحنون ؟! فمن آئى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافاً ، وأشد لحناً . . ثم قال : اجتمعوا يا أصحاب مُحمد فاكتبوا للناس إماماً (٢) مصحفاً يكون إماماً هما اجتمع الصحابة

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج ٩ ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ج١ ص٢١٠

عنده ذا كرهم في أمر اختلاف الناس في القراءة ، وقال : فقد بلغني أن بعضهم يقول : إن قراءتي خير من قراءتك، وهد لل يكاد أن يكون كفرا ؟! فقالوا له : فما ترى ؟ قال : أرى أن نُجمع الناس على مُصحف واحد ، فلا تكون فرقة ولا اختلاف ، فقالو له : نعْمَ ما رأيت !! فأرسل أمير المؤمنين عثان إلى أمّ المؤمنين حفصة دضي الله عنها ، أن أرسلي إلينا بالصُحف ننسخها في المصاحف ، (1).

وفي المرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي : أن عثمان لما أراد أن يجمع المصحف خطب فقال : أغزم على كل رجل منكم كان معه من كتاب الله عز وجل شيء كما جاء به ، قال : فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم \_ أي الجلد \_ فيه القرآن ، حتى جمع من ذلك شيئاً كثيراً . ثم دخل فدعاهم رجلاً رجلاً يناشده : أسمعته من رسول الله صلى فدعاهم رجلاً رجلاً يناشده : أسمعته من رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج ٩ ص ١٥.

الله عليه وآله وسلم ، وهو أُملَّه عليك ؟ فيقول ؛ نغم ، فلما فرغ من ذلك قال : مَن أَكتبُ الناس ؟ قالوا : كاتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن ثابت ، قال : فأيّ الناس أُعرب ؟ – أَي، أَفصح – قالوا سعيد ابن العاص « وكان سعيد أَشبه لهجة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ، قال أمير المؤمنين عثمان ، فليُملِ شعيد وليكتب زيد ، فكتب مصاحف فرقها في الناس » (۱) .

ثم ضم إليهما ؛ عبد الله بن الزبير ، وعبد الرحمن بن الحادث بن هشام ، ثم قال للرهط القرشيين ، الثلاثة وسعيد وعبد الله وعبد الرحمن ؛ إذا اختلفتم أنتم وزيد ابن ثابت في شيء من القرآن ، فاكتبوه بلسان قريش ؛ فإنما نزل بلسانهم \_ أي ، غالبه \_ ثم احتاجوا إلى من يساعدهم في الكتابة ، وذلك لاستنساخ عدد مصاحف يساعدهم في الكتابة ، وذلك لاستنساخ عدد مصاحف

<sup>(</sup>١) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ص ١٥.

ترسل إلى الأمصار ، فانضم إلى جماعة زيد جماعة أخرى (۱).
وقد عمد هؤ لاء الكاتبون في كتابة المصحف وتوثيق
نصه الكريم على ما استقرت عليه العرضة الأخسيرة التي
عارض بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل مرتين قبل
وفاته .

قال أبو عبد الرحمن السلمي و كان قد أخذ القرآن عن عثان وعلي وابن مسعود وزيد وأبي ، : و قرأ زيد بن نابت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين، وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن نابت ، لأنه كتبها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقرأها عليه ، وشهد العرضة الأخيرة ، وكان يُقرى، المناس بها حتى مات ، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه ، وولاً وعثان كثب المصاحف ، رضي الله عنهم

<sup>(</sup>١) فتح للباري ج ٩ ص ١٥ – ١٦ .

أجمعين »(١) ولذلك أتي الجمع الأخير كاملاً تاماً ولله الحمد . هذا . . وإن حاصل ما شهدت به الأخبار المتقدمة ، وما صرحت به أقوال الأئمة، أن جمع القرآن على ما هو عليه الآن كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإذنه وأمره وأن جمعه في الصحف خشية دثوره بقتل قرآنه كان في زمن للناس على اللفظ المكتوب حين نزوله بإملاء المُنزُول إليه صلى الله عليه و اله وسلم ، و منعاً من قراءة كل لفظ كان رُخصةً قبل زمن عثمان رضي الله عنه، وكأن أبا بكر كان غرضه أن يجمع القرآن مكتوباً مجتمعاً غير مفرّق على اللفظ الذي أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كتبة الوحي ليعلم ذلك ، ولم يكل ذلك إلى حفظ من حفظه خشية فنائهم بالشهادة، ولاختلاف لغاتهم في حفظهم علىما كان أبيح لهم

<sup>(</sup>١) المرشد الوجيز ص ٩٩ .

من قراء ته على سبعة أحرف، فلما وكي عثمان وكثر المسلمون وانتشروا في البلاد وخيف عليهم الفساد من اختلافهم في قراءاتهم لاختلاف لغاتهم حملهم عثمان على ذلك اللفظ الذي جمعه زيد في زمن أبي بكر ، وبقي ما عسداه ، ليجمع الناس على قراءة القرآن على وفق ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعلى وفق ما كانت عليه العرضة الأخيرة ، لا كما رُنِّح للناس من قراءة القرآن على لهجاتهم من قبل .

فقد اتضح بما ذكرناه معنى ما فعله كل واحد من الإمامين : أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما ، وتبين أن قصد كل واحد منهما غير قصد الآخر ، فأبو بكر قصد جمعه في مكان واحد ، ذُخراً للإسلام والمسلمين ، وعثمان قصد أن يقتصر الناس على تلاوة القرآن على اللفظ الذي كتب بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يتعدوه إلى غيره من اللهجات التي كانت مباحة لهم ، المنافية لخصط غيره من اللهجات التي كانت مباحة لهم ، المنافية لخصط

المصحف الذي دون أصولَ ما كُتب بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مقتضى العرضة الأخيرة .

## العرب متفرعة عن هذه المرحد : القرآن والخط واللغة التي كتب بهـــا

من المقطوع به نقلاً وعقلاً : أن القرآن الكريم كُتب جميعُهُ بين يدي رسول الله صلى عليه وآلة وسلم، وأن الذين اتخـذهم من أصحابه لكتابة القرآن حين نُزوله كانوا على قدر رفيع من الثقة والعناية والرعاية والضبط والإتقان ومعرفة الكتابة العربية معرفة جيدة ، وأن ما أثبتوه من رسم النص القرآني بين يديه عليه الصلاة والسلام كان على غاية من قبول الله تبارك و تعالى له ، إذ لو كان من هؤلاء وعلى رأسهم زيد بن ثابت خلط أو خبط ، أو عـدم اتقان وضبط ، لأخبر الله نبيه بذلك فاتخذ غيرهم ممن هو أجود وأحسن وأضبط . أمَا وأنه لم يكن شيء من ذلك . .

فإنا نقطع بأن القرآن الكريم قدكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مُراد الله سبحانه ، وذلك لأن سبحانه وتعالى يأبى أن يُكتب كلامُـه على حالة تتنافى مع قُدسيته وجلاله . . ويوضح ذلك أكثر : أن الوحى كان مستمراً في النزول ، والكتابة مصاحبة له ، فلو حصل خطأ في الكتابة ، أو سهو في مرسوم الكلمات القرآنية ، لنبّه الوحى على ذلك ، لأن سوء الكتابة ينتـج عنه سوء القراءة ، فهــــل كان شيء من ذلك حتى يُتاح لأولئك المتبجحين على وسم المصحف الشهريف الذي تولى كتابته كاتب الوحي الأمين زيد بن ثابت ، الذي كان يكتب الوجي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم من بعــده كتب القرآن لأبي بكر أولاً و لعثمان ثانياً ؟! وهل كان الصحابة على قصر الباع في عدم إدراك السُّوءِ في الكتابة، أو التقصير في تحسينها ، حتى جاء المتفيهقون بالنقد والتوجيه والتصويب ؟؟ !!..

إن الواجب المؤكد على المسلمين عامة ، وعلى علمائهـم خاصة أن يقفوا في وجه من يطعن برسم القرآن العثاني ، الذي تم على يدي زيد بن ثابت كاتب الوحي ، وأن يضربوا بأقوالهم نحرض الحائط ، وليثقوا بالرسم الذي أطلق عليه « الرسم العثاني » نسبة لأمير المؤمنين عثان بن عفان دضي الله عنه .

وذلك لأن كتابته أتت على وفق ما أقره عليه الصلاة والسلام في الكتابة التي تمت بين يديه عليه الصلاة والسلام ثم كان الإقرار العام التام من غير إكراه ولا إجبار من جميع الصحابة الذين لا يخافون في الله لومة لائم ، ثم انتهى الإقرار وامتد إلى التابعين وتابعي التابعين ، فلم يُخالف أحد منهم في هذا الرسم ، ولم يرد أن أحداً منهم فكر في استبدال مرسومه بمرسوم غيره حتى في عهد ازدهان التدوين والتأليف ، فكان الجميع على احترامه واتباعه ، وعدم إحداث أي تغيير فيه !!

قَالَ الْحَافِ ظُ أَبُو عَمْرُو الدَّانِي فِي كَتَابُهُ ﴿ الْمُقْنَعُ فِي معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار ص١١٤ »: فإن الحروف الزوائد في المصاحف ، قلت : السبب في ذلك عندتا: أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان لما جمع القرآن في المصاحف ، ونسخها على صورة واحــدة ، وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرها بما لا يصح و لا يثبت نظراً للأمة ، واحتياطاً على أهل الملة ، وثبت عنده أن هـذه الحروف من عند الله عزَّ وجلَّ كذلك منزَّلة ، ومن رسول صلى الله الله عليه وآله وسلم مسموعة ، وعلم أن جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير متمكّن إلا بإعادة الكلمة مرتين، وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم مالاخفاء به ، ففرَّ قها في المصاحف لذلك ، فجاءت مثبتةً في بعضها ، ومحذوفة في بعضها ، لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله عزَّ وجلَّ ، وعلى ما سُمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار » .

وفي المقنع ص١١٨ : عن أبي عبيد قال : هذه الحروف التي اختُلفت في مصاحف الأمصار مثبتة بين اللوحين، وهي كلها منسوخة من الإمام (١) الذي كتبه عثمان، ثم بعث إلى كل أفق مما نسخ بمصحف ، وهي كلها كلام الله عزّ وجلّ ».

و قد سئل الإمام ما لك: أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم، أترى أن يُكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يُكب على الكتبة الأولى ، ، قال أبو عمرو الداني: ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة ».

ولذلك يرد التساؤل التالي:

<sup>(</sup>١) أي : نسخت من المصحف الإمام .

## ٢ -- هل رسم المصحف توقیفي : بتقریر منه علیه الصلاة والسلام ؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن رسم المصحف الذي كُتب في زمن عثمان على يدي كاتب الوحي ، • زيد بن ثابت ، توقيقي لا تجوز مخالفته في كتابة المصاحف وطبعها ، واستدلوا بما يلى :

آ \_ إن القرآن الكريم كُتب كلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكان عليه الصلاة والسلام يلي على كاتب الوحي ، ويرشده في الكتابة بوحي من جبريل عليه السلام ، ناظر الوحي ، روى الطبراني بسند رجاله ثقات عدن زيد بن ثابت أنه قال : كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يملي على ، فإذا فرغت قال : ( إقرأ ، فأقرأه ، فإذا كان فيه سقط أقامه ، ثم أخرج به إلى الناس ).

الذي أجمع الصحابة جميعاً على وجوب اتباعه وعدم مُخالفته وإجماعهم لم يأت هكذا .. وإنمـا كان على دراية واضحة في أنب رسمه توقيفي من رسول الله عليه الصلاة والسلام حسبًا يقتضين النص الكريم . ولذلك نجد نصوص العلماء صريحة في وجوب التقيد به وعدم مخالفته ، ففي ( الكتاب) لا يُقاس هجاؤه ، و لا يُخالف خطه ، ولكنه يُتلقى بالقبول مُخَالِفِهُ خطِ مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو نحو ذلك » . وقال الحافظ البيهقي في شُعب الإيمان : • من كتب مُصحفاً ينبغي أن يُحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيه، ولا يُغير مما كتبوه شيئاً ، فإنهم كانوا أكثر علماً ، وأصدق قلباً ولساناً ،

٣ \_ إجماع القراء قاطبة على أن الرسم العثاني يحتمل وجوه القراءات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولذلك شرط علماء الأصول « في الفراءات المتواترة ، أن تكون موافقة للرسم العثاني . ولهذا نجد جميع القراءات العشرة المتواترة مطابقة للرسم العثاني كل المطابقة إذا كان على شكله الأول من غير تشكيل و لا تنقيط .

غ ـ لوكان الرسم العثاني غير توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لكان تقريرياً منه عليه الصلاة والسلام ، وذلك حجة شرعية لامفر منها ، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يُشرف على كتابة المصحف بنفسه فإن كان فيه سقط أقامه كما قال زيد بن ثابت . وتقريره عليه الصلاة والسلام كقوله وفعله على حد سواء .

فن زعم أن الرسم العثاني الذي تم على يدي زيد بن ثابت ، كان على ما تيسر هكذا . . على غير معرفة و لاضبط ، فهو طاعن بتقرير الني صلى الله عليه وآله وسلم على صحة كنابة القرآن بين يديه . أو أن الله تبارك و تعالى لم يُطلع رسوله على ما وقع من الأخطاء في كتابة كلامه الكريم . وذلك مستحيل على الله سبحانه و تعالى ، قال سبحانه : (إنا نحنُ نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون) ، الحِجر : ٩ .

### ٣ \_ خصائص الرسم العثماني :

وللرسم العثاني للقرآن الكريم خصائص كثيرة ، نجمل بعضها فيا يلي : .

أولاً: اختصاصه بترتيب الآيات في مواضعها من السوّر، ثم ترتيب السّور في مواضعها من المصحف الشريف وأن ذلك توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عن ربّ العالمين سبحانه و تعالى، وقد نص

الحافظ السيوطي في ( الإتقان ) على أن أحاديث ترتيب الآيات في السّور ، وترتيب السّور في المصحف ، متواترة عن الصحابة عن رسول الله عليه الصلام والسلام .

ثانياً : اختصاصه بقواعـد الرســـــــــم السبعة وهي : الحدف ، والزيادة ، والهمزة ، والسدل ، والوصل ، والفصل، وما فيه قراءتان فكُتبعلى إحداها. وذلك المشافهة ، وبذلك يتحقق اتصال السند من المقرىء المعلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ربِّ العالمين سبحانه وتعالى ، ولا يتحقق اتصال السند إلا عن طريق التلقي المباشر: قارىء عن قارىء . . . إلى نهاية السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن غير تلقى تلاوة القرآن مُشافهةً عن المُقرئين يقع تالي القرآن في اللحن والخطأ في تلاوته وذلك حرام ؟!. ثالثاً: احتاله جميع وجوه القراءات المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أصبح من شروط كون القراءة متواترة موافقتها للرسم العثاني، والقراءة المخالفة له تعتبر من الشواذ، كما هو مبين في كتب القراءات المعتبرة.

رابعاً: تضمنه أسرارَ التنزيل الحكيم، فمثلاً:

قوله تعالى في سورة الداريات : ٤٧ ( والساء بنيناها بأييد وإنا لمَوْسِعُون ) ، بيانين وذلك للإيماء إلى قدرة الحالق تبارك وتعالى التي بنى بها الساء وأنها لا تشبهها قوة وذلك على حد القاعدة المشهورة ، • زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ».

وقوله تعالى في الإسراء : ١١ • ويدعُ الإنسانُ بالشر دُعاءَهُ بالخير ) ، وفي الشورى : ٢٤ (ويمحُ الله الباطل ) ، وفي القمر : ٦ (يومَ يبدعُ الداع ) ، وفي إقرأ : ١٨ (سندعُ الزبانية ) ، فإنها رُسمت في المصاحف العثانية بغير واو ، وفي ذلك سيرٌ دقيق لمن أمعن النظر فيها ، فالسر في حذفها التنبيه على سُرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل، وشدة قبول المتأثر به في الوجود. أما سسر الحذف في الأولى فللإشارة إلى أن الإنسان يُسارع إلى الدعاء بالشر، كما يُسارع إلى الحير، بل اثبات الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الحير، ولا سيا عند الغضب وأما سر الحذف في الثانية فللإشارة إلى سرعة ذهاب الباطل واضح لله، وأما سر الحذف في الثالثة فللإشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة الداعين. وأما سر الحذف في الوابعة فللإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية .

وقوله تعالى في سورة القلم : ٦ ( بأييكم المفتوت ) ، أي : الذي فتنه الشيطان ، فزيادة الياء ( بأيكم ) للإشارة إلى أن الذي فتنه الشطان هم المشركون ، و فتنته بلغت بهم الغاية ، و تجاوزت الحد ، وأن المفتونين هُم ، لا أنت ، لأنك رسول الله ، فحد ن رماك به فقد رجع على نفسه

بالصلال، وبذلك يتوافق الرسم والمعنى، والكلام في ظاهره ترديدٌ بين أمرين ، وهو في الحقيقة يُراد به ما ذُكر، وهو لون من ألوان الحِجاج في القرآن الكريم .

وقوله تعالى في سورة يوسف: ٨٥ ( تالله تفتـُوا تذكرُ يُوسُفَ )، بزيادة ألف تفتـُو للإِشـارة إلى كثرة ذلك، وأن يعقوب عليه السلام ما كان ينفك عــــن ذكر ابنه يوسف ٠

و قوله تعالى في سورة طه : ١١٩ ( وأنك لا تظمئوًا فيها ، ولا تضحى )، بزيادة ألف تظمؤ للدلالة على دوام عدم الظمإ ، واستمرار الري في الجنة .

وقوله تعالى في سورة الفرقان : ٧٧ (قل ما يعبـُوابكم دبي لولا دعاؤكم ) ، بزيادة ألف يعبـُو للإِشارة إلى مبالغة عدم عناية الله سبحانه بمن لا يعبده ، ولا يتضرع إليه .

وهكذا .. جميع الأحرف التي وردت في الرسيم

العثاني زيادة على أصل الكلمة القرآنية فيها من الأسمراو ما يشير إلى أن هذا الرسم إما توقيفي وإما تقريري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وكذلك الحذف في الآيات التالية وأمثالها :

ففي سورة سبأ : ٥ (والذين سَعَوْ في آياتنا معاجزين)، فحذف ألف سعوا ، للإشارة إلى أنه سعي باطل لا يصح أن يكون له ثبات في الوجود ، وأنهم لن يحصلوا منه على طائل يتحدون به ..

ومثل ذلك في سورة الأعراف: ١٦١ (وجاء وجاء وبسحر عظيم)، وفي سورة الفرقان: ٤ (فقد جاءو ظلماً وزوراً) وفي سدورة يوسف: ١٦ – ١٨ (وجاءو أباهم عشماء يبكون)، (وجاءو على قميصه بدم كذب)، وفي سورة الفرقان: ٢١ (وعَتَوْ عُتُواً كبيراً)، كل ذلك للدلالة على أنه باطل ولا أثر له يذكر في الوجود. والله أعلم!.

#### ٤ - اللغة الني كنب بها الغرآن السكريم :

روى البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن « باب نزول القرآن بلسان قريش والعرب » عن عثمان ابن عفات أنه قال للرهط الذين كلّفهم بكتابة المصحف: « إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش ، فإن القرآن أنزل بلسانهم ، ففعلوا ».

واللسان معناه: اللهجة التي تختص كل قبيلة من القبائل العربية، وإلا فإن الله سبحانه قال: (إنّا أنزلناه قرآناً عربياً)، فبديهي أن كتابته في المصحف إنما هي باللغة العربية والخط العربي .

فأصبح معنا : أن اللغة التي كُتب بها القرآن الكريم هي اللهجة التي اختيرت له من قِبـــــل وب العالمين تبادك و تعالى . فإن قول عثان : ﴿ بلسان قريش ﴾ ليس مجاله

آرأي والاختيار ، فتعين أنه كان بتوقيف من وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وعلى هذا .. فلا تجوز كتابة القرآن بغير لهجة قريش .

وفي فتح الباري للحافظ ابن حجر: أن عمر بن الخطاب كتب إلى ابن مسعود: • إن القرآن نزل بلسان قريش، فأقرْى و الناس بلغة قريش، لا بلغة هذيل ».

وقول عمر وعثمان : • بلسان قريش ، معناه : أن القرآن نزل أولاً بلغة قريش ثم أُنيح في قراءته وكتابته على ما دُخص به من اللهجات العربية الأخرى التي جعلها الله تعالى تسهيلاً وتيسيراً لهدذه الأمة الأُميّة التي لا عهد لها بالقراءة ولا بالكتابة .

أو أن معنى قولهما : أنه أنزل غالباً بلهجة قريش ، لأنها كانت أمّ العرب، وأن وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قريش ، وهذه القبيلة شميت بهذا الاسم لأنها من قريش الذي هو من ولد إسماعيل عليه السلام ، وأولاد إسماعيل أفصح من أولاد يعرب بن قحطان ، الذين تفرع منهم أهل اليمن وغيرهم من أهل العرب . . إذ قحطات إما ابن هود ، أو: ابن فخشذ بن سام بن نوح عليه السلام، كما في لسان العرب .

وهنا يواجهنا سؤال وهو ؛ ما هنده اللهجات العربية التي رُخص بها لقارئي الفرآن في عهد النبوة ؟ : والجواب كما يلي ؛

ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (أقرأني جـــبريل عليه السلام على حرف واحد، فراجعته، فلم أزال أستزيده، ويزيدُني، حتى انتهى إلى سبعة أحرف).

قال في لسان العرب: وكلُّ كلمة تُقرأ على الوجسوه من القرآن تسمى حرفاً، تقول: هذا في حرف ابن مسعود أي : في قراءة ابن مسعود . . والحرف : القراءة التي تُقرأ على أوجــه ، وما جاء في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام : ( نزل القرآن على سبعة أحرف ، كلهـا شاف كاف )، أراد بالحرف اللغة. قال أبو عبيد وأبو العباس: نزل على سبع لُغات من لغات اعرب ، قال : وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه ، هذا لم يُسمعُ به ، قال : ولكن يقول : هذه اللغات مثفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش ــ وهـــو الغالب ــ وبعضه بلغة واحد ،

و لهذا . . نجد الكثير من الروا بات الثابتة عن الصحابة في رجوعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يسمعون من أحدهم قراءة لم يكونوا قرؤوها من قبل ، فلنصغ إلى بعضها ، فإنها تجلية لهذا الأمر :

ففي صحيح البخاري. أن عمر بن الخطاب قال. سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فاستمعت لقراءتة ، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يُقرننيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فكدت أساروه في الصلاة ، فتصبّرت حتى سلم ، فلببته بردائه فقلت : من أقرأك هـذه السورة التي سمعتك نقرأ ؟ قال : أقرأ بيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت : كذبت ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أُقرأ بيهاعلى غير ما قرأتَ ، فانطلقت به أقوده إلى رســـول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقلت : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرتنيها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر : ( أُرسله ) فأرسله عمر ، فقال لهشام : ( إقرأ ياهشام ) ، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (كذلك أنزلت ) ، ثم قال : ( إقرأ ياعمر ) ،

فقرأت القراءة التي أقرأني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . (كذلك أنزلت ، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فاقرؤوا ما تيسَّر منه ).

وفي صحيح مسلم : أَن أيّ بن كعب قــال : كنت في المسجد، فـدخل رجل فصلى ، فقرأ قراءة أنكرتها ، ثم دخل آخر ، فقرأً قراءة سوى قراءة صاحبه ، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتُها عليه ، ودخل آخر فقرأ سـوى قراءة صاحبه ، فأقرأهما رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقرأًا ، فحسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأنَّهما، فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قيد غَشْيني ضرب في صدري ، ففضتُ عرقاً ، وكأتَّما أنظر إلى الله عزَّ وجلَّ فرقاً ـ أي : خوفاً ـ فقال : ﴿ يَا أَبِي إِسْتَ ربي أرسل إلى أن أقرأ القرآن على حرف ، فردَدْتُ إليه أن هو أن على أمتى ، فرد إلى الثانية : إقرأه على حرفين ، فرددتُ إليه يهون على أمتى فرد إلى في الثالثة : إقرأه على سبعة أحرف ، ولك بكل ردة دددتُكما مسألة تسألنيها فقلت : اللهم اغفر لأمتى ، اللهم اغفر لأمتى ، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الحلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم ).

وفي مسند أحمد بسند صحيح : عن أبي الجهم أن رجلين اختلفا في آية من القرآن قال هـــذا : تلقنتُها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال الآخر : تلقنتُها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فسألا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : (القرآن يُقرأ على سبعة أحرف فلا تُماروا في القرآن ، فإن مراء في القرآن كفر). والمراء: الجدال على سبيل الشك والرببة . هذا .. وقد اختلف العلماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام في نزول القرآن على سبعة أحرف ، حتى وصلت أقوالهم في ذلك إلى خسة وثلاثين قـــولا ، قال الإمام البغوي صاحب شـرح السنة . « أظهر الأقاويل وأصحها وأشبها بظاهر الحديث : أن المراد من هـذه الحروف : اللغات ، وهو أن يقرأ كل قـــوم من العرب بلغتهم ، و ما جرت عليه عادتهم من الإدغام والإظهار والإمالة والتفخيم والإشمام والإيمام والمحمز والتليين ، وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منها » .

ثم قال : • و لا يكون هذا الاختلاف داخلاً تحت قوله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لَو جدُوا فيه اختلافاً كثيراً) ، النساء : ٨٠ إِذَ ليس معنى هذه الحروف أَن يقرأً كل فَريق بَما شاء مما يوافق لغته من غير توقيف ، بل كل هذه الحروف منصوصة ، وكلما كلام الله عز وجل ،

نزل بها الروح الأمين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن هذا القرآن أُنزل على سبعـة أُحرف ) . فجعل الأحرف كلهـا منزلةً ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعارض جبريل عليه السلام في كل شهر رمضان بما يجتمع عنده من القرآن، فيُثبت الله فيه ما شاء ، ويسنخ ما يشاء ، وكان يعرض عليه في كل عرصة وجهاً من الوجوهالتي أباح الله له أن يقرأ القرآن به ، وكان يجوِّز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله تعالى أن يقرأ و يُقرىء بجميع ذلك ، وهي كلما متفقة المعاني و إن اختلف بعض حرو فها ».

#### ٥ ــ القراءات المتواترة والاحرف السبعة :

قال الإمام مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه « الإبانة عن معاني القراءات ص ٢١ – ٢٣ . « هذه القراءات كلها التي يقر أبها الناس اليوم ، وصحت روايتها عن الأثمة، إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآف، ووافق اللفظُ بها خطَ المصحف، مصحف عثمان، الذي أَجمع الصحابة فمن بعدهم عليه واطرح ما سرواه، مما يخالف خطه . . وساعده على ذلك زهاء اثني عشر ألفاً من الصحابة والتابعين ».

قال: ﴿ فأما من ظن أن قراءة كل واحد من هؤ لا القراء كنافع وعاصم وأبي عمرو ، أحدُ الحروف السبعة التي نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها ، فذلك منه غلط عظيم ، ص ٢٥ .

ثم قال: « فحصل من جميع ما ذكرنا وبينا أن الذي أبيدينا من القرآن هو ما في مصحف عثان الذي أجمع المسلمون عليه و أخذناه بإجماع يقطع على صحة مغيبه و صدقه هو والذي في أيدينا من القراءات هو ما وافق خط ذلك المصحف من القراءات التي نزل بها القرآن ، فهو من الأجماع أيضاً . وسقط العمل بالقراءات التي تخالف خط المصحف المصحف أيضاً . وسقط العمل بالقراءات التي تخالف خط المصحف .

ص ٣٠ ـــ ٢١ وذلك لانتهاء زمن الرخصة التي كانت في عهد النبوة ٠

#### ٦ ــ سبب اختلاف القراء في القراءات:

قال الإمام القيسي في كتابه « الإِبانة ، ٦١ – ٦٢ : « فإن سأل سائل : ما العلة التي من أَجلها كثر الاختلاف عن هؤلاء الأئمة ، وكل واحـــد منهم قد انفرد بقراءة اختارها مما قرأً به على أَمْته ؟».

قال : « فالجواب : أَن كل واحد من الأثمة قرأً على جاعـة بقراءات محتلفة ، فنقل ذلك على ما قرأً ، فكانوا في برهة من أعمارهم ، يُقرؤون الناسَ بما قرؤوا ، فمن قرأ عليهم بأي حرف كان ، لم يردوه عنه ، إذْ كان ذلك ما قرؤوا به على أَمْمتهم ».

ألاترى أن نافعاً قال: «قرأت على سبعين من التابعين فا اتفق عليه اثنان أخذته ، وما شذّ فيه واحد تركته »:
 يريد \_ والله أعلم \_ مما خالف المصحف » أي : العثاني .

# ٧ – سبب استشهار الغراءات بأسماء روانها :

قال الإمام القيسي في كتابه • الإبانة ، ص ٦٣ ــ ٦٥ : • فإن سأل سائل : ما العلة التي من أُجلها اشتهر هؤلاء السبعة بالقراءة دون من هو فوقهم ، فنُسبت إليهم السبعة الأحرف مجازاً ، وصاروا في وقتنا أُشدمن غيرهم ممن هو أُجل قدراً ؟».

قال: « فالجواب: أن الرواة عن الأثمة من القراء كانوا في العصر الثاني والثالث كثيراً في العدد، كثيراً في الاختلاف فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه، و تنطبط القراءة به، فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدين و كال العلم . . واشتهر أمره بالثقة وأجمع أهل مصره على عدالته فيا نقل ، و ثقته فيا قرأ وروى ، وعلمه بما يقرأ ، عدالته فيا نقل ، و ثقته فيا قرأ مصحفهم المنسوب إليهم ،

فأفردوا من كل مصر وجه إليه عنمان مُصحفاً إماماً ، هذه صفته وقراءته على مصحف ذلك المصر ، .

« فكان أبو عمرو من أهل البصرة . وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها . والكسائي من أهل العراق . وابن كثير من أهل مكة . وابن عامر من أهل الشام . ونافع من أهل المدينة . وكلهم ممن اشتهرت إمامته ، وطال عمره في الإقراء ، وارتحال الناس إليه من البلدان ، ولم يترك الناس مع هذا نقل ما كان عليه أئمة هؤ لاء من الاختلاف ، ولا القراءة بذلك ، .

« وأول من اقتصر على هؤلاء السبعة : أبو بكر بن مجاهد ، قبل سنة ثلاثمائة أو نحوها ، وتابعه ، على ذلك من أتى بعده إلى الآن ، ولم تُترك القراءة برواية غيرهم واحتيار من أتى بعدهم إلى الآن ، . ثم أتى ابن الجزري فضم إلى هؤلاء السبعة الثلاثة الباقعين الذين تواترت قراءاتهــم

#### ٨ - قدوين القراءات المنوارة السبع:

قال أبو الحسن على بن محمد في كتابه و جمال القراء ه ص ١١١: و لما كان العصر الرابع سنة ثلاثمائة و ما قاربها ، كان أبو بكر بن مجاهد رحمه الله ، قد انتهت إليه الرياسة في علم القراءة ، وقد تقدم في ذلك على أهل ذلك العصر ، اختار من القراءات ما وافق خط المصحف، ومن القراء بها من اشتهرت قراءته ، و فاقت معرفته ، وقد تقدم أهل زمانه في الدين والأمانة والمعرفة والصيانة ، واختاره أهل عصره في هذا الشأن ، وأطبقوا على قراءته ، وقصد من سائر الأقطار ، وطالت ممارسته للقراءة والإقراء ، وخص سائر الأقطار ، وطالت ممارسته للقراءة والإقراء ، وخص

في ذلك بصول البقاء، ورأى أن يكونوا سبعة تأسياً بعدة المصاحف الأثمة \_ أي ، التي نسخت في زمن عثمان \_ و بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ إِنَّ هَذَا القرآنَ أَنْزُلُ عَلَى سبعة أحرف من سبعة أبواب)\_ رواه الطبري ص٧٠ ج١ ـ فاختار هؤلاء القراء السبعة أئمةَ الأمصار، فكان أبو بكر ابن مجاهـــد أول من اقتصر على هؤلاء السبعة ، وصنف كتابه في قراءاتهـم ، وأتبعه الناس على ذلك ، ولم يسبقه أحـد إلى تصنيف قراءة هؤلاء السبعة ، . ثم تعاقب من بعده المدونون والمصنفون للقراءات السبع ، إلى أن جاء ابن الجزري فألف كتابه الجامع • النشــر في القراءات العشر ، وضمّ إلى السبع الثلاثة التي أثبت تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

u Baran

# المرَّ مَلِ الرَّابِعَة لتوشي لنِّ المَّ القرآني: ضَبُط الْحَكَاتِ للآياتِ وَتنقيط المَصَاحِف العُمْانِيَةِ

- 111 -



# المرَجَلَة الرَّابِعَة لتوشِي لنِّصَّ القرَّني: ضَبُطُ الْحَرَانِي: ضَبُطُ الْحَكَاتِ اللَّايَاتِ وَتَنقيطُ المَصَاحِف العُمَّانِيَّةِ

للتنقيط معان : قال في لسان العرب في مادة « نقط »: النقطة واحدة النُقط ، والنِّقاط : جمع نقطه . . ونقط الحرف بَنْقُطه نقطاً : أعجَمه . هذا من حيث اللغة .

أما من حيث الاصطلاح فلها معنيان متقاربان:

الأول: نَقْط الإعجام، وهو نقْط الحروف في سَمَتها، للتفريق بين الحروف المشتبهة في الرسم، كنقط الباء بنقطة من تحتها، ونقط التاء باثنتين من فوقها، ومثلها الثاء بثلاث..

الشاني : نَقُط الإعراب ، أو نقط الحركات ، وهو

للتفريق بين الحركات المختلفة في اللفظ ، كنقطة الفتحة : بنقطة من تحت بنقطة من أو نقطة الكسرة : بنقطة من تحت الحرف ، ونقطة الضمة : بنقطة أمام الحرف أو بين يديه (١).

وقدجعلالأقدمُون النوعين مُشتركين في الصورة بجعلهما نقْطاً مُدوراً من حيث اشتراكُها في المعنى والغاية، لتفريق الحروف المنشابهة في الرسم، بحيث كان النقط يفرق بينها ، كالتفريق بالحركات المختلفة بعضها من بعض. قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه « المحكم في نقط المصاحف، ص٤٣: ان اصطلاحهم على جعل الحركات نقطاً كنقط الإعجام قد يتحقق من حيث كان معنى الإعراب التفريق بالحركات، وكان الإعجام أيضاً يُفرق بين الحروف في الرسم ، وكان النقط يفرق بين الحركات المختلفة في اللفظ ، فلما اشتركا في المعنى أشُرك بينهما في الصورة ».

وقد أُحدث المسلمون من التابعين هـذين النوعين من

<sup>(</sup>١) انظر كتاب ﴿ النقط ﴾ للحافظ أبي عمرو الداني ص ١٣٤ – ١٢٠ .

النقط لضبط ألفاظ القرآن الكريم ، ولصونه من الخطأ في الكتابة ، ومن اللحن في القراءة .

أما النوع الأول من النقط: فهو المدُور، وسُمي نقطاً لكونه على صورة الإعجام الذي يُرسم نُقطاً مُدورة. وهذا النوع هو الذي استعمله النقاط وأصحاب القراءات لضبط المصاحف وهو من وضع (أبي الأسود الدُولي) على القول الأصح.

وأما النوع الثاني: فهو الشكل، وهذا النوع هو الذي استعمله النحويون وعلماء اللغة لضبط الشعر وألفاظ اللغة، وهو من وضع الخليل بن أحمد، وقد أخذه من أشكال الحروف. فالضمة واو صغيرة الصورة في أعلى الحرف، لئلا تلتبس بالواو المكتوبة، والكسرة ياء تحت الحرف، والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف.

وأما سبب إحداث تنقيط المصاحف: فهوفساد الألسنة

في اللغة العربية ، وو ُقوع اللحن في قراءة القرآن الكريم . فكان ذلك داعياً إلى صون القرآن من الحريف والتزييف في كتابته وتلاوته .

وقد اتفق المؤرخون على أن العرب في عهودهم الأولى لم تعرف اصطلاحات التنقيط في كتاباتهم التي كان يكتبها كتابهم، وحتى مجيء الإسلام.. فكان الصحابة رضي الله عنهم ينطقون بالقرآن الكريم واللغـــة العربية بألفاظ مضبوطة المخارج دقيقة الحركات الإعرابية بحسب سليقتهم وفطرتهم العربية من غير لحن ولا غلط، وذلك لما كان متأصلاً في نفوسهم من الفصاحة والبلاغة.

فلاِستقامة ألسنتهم وسلامة نطقهم ، لم يكونوا بحاجة إلى معرفة القواعدالإعرابية، ولهذا . . لما كتُبت المصاحفُ في عهد النبوة كانت مجردة من الشكل والنقط ، اعتاداً على هذه الأصالة . . وتلك السليقة . .

فلما اتسعت رقعة الإسلام واختلط العرب بالعجم ، وتآخوا في الإسلام وتناسبوا وتصاهروا ، وتولّد من هؤلاء الآباء وتلك الأمهات أولادُ أخـذوا شيئاً من لغة الأب وشيئاً من لغة الأم، واتسع الأمر على طول وعرض الأمة الإسلامية ، فضعفت الفطرة العربية ، ودخـــل اللحن في الكلام ، وحدثت حوادث نبئت المسلمين إلى القيام بحفظ القرآن الذي هو أصل الدين ومنبع الحق المبين ، من أن يتطرق إلى قارئه وتاليه شيء من اللحن أو الحظاً .

وكان ممن تنبه إلى ذلك والي البصرة ، زياد ، فسأل أبا الأسود الدؤلي أن من تنبه إلى ذلك والي البصرة ، زياد ، فسأل أبا والأسود الدؤلي أن من أن سمع أبو الأسود قارئاً بقرأ قول الله تعالى ( إن الله بريءٌ مِنَ المشركينَ و رسولُهُ ) ، بجر وسولُهُ ، فأزعجه ذلك وقال : عرَّ وجه الله أن يبرأ من وسوله ، وذهب إلى زياد والي البصرة ، وقال له : قد

أجبتك إلى ما سألت ، فجعل للفتحة نقطة فوق الحرف ، وللكســـرة نقطة أسفله، وللضمة نقطة بين الحرف والذي قبله ، وللتنوين نقطتين .

وسار الناس على هذا المنهج مدة ، ثم بدأوا يزيدون ويبتكرون ، فجعلوا علامة للحرف المشدد كالقوس، ولألف الوصل جرة فوقها أو تحتها أو وسطها على حسب ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمة ، حتى كان عهد عبد الملك بن مروان ، ثم اضطروا إلى وضع النقط الذي هو الإعجام للباء والتاء والثاء . . ثم التبس النقط بالشكل فيزوا بينهما باللون والرسم ، إلى أن تم الوضع على ماهو معهود اليوم . . .

وقداشتهر في عملية الشكل والإعجام التكلمات القرآنية: أبو الأسودالدؤلي، وتلميذيه: نصربن عاصم الليثي، ويحيى بن يعمر العدواني، وخليل بن أحمد، وابن سيرين. وكانوا على درجة عالية من العلم والورع والدين.

# المرهد الباقبة لنوثيق الفصى القرآئي الكريم تكفل الله تعالى بحفظه وتخليده حتى قيمام الساعمة

لقد تكلمنا فياسبق عن مراحل توثيق الفرآني الكريم ضمن أزمان محدودة وعُهود معينة ، ولكن كلامنا هنا عن هذه المرحلة هو بيان تكفّل الله تبارك وتعالى بحفظ ما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام من كلامه الحــــق وهديه المبن ، من أول آية أنزلها حتى آخر آية . . . بل حتى قيام الساعة، و لهذا كان الفضل الأول والأخير في نجاح المراحل التي مرّ بها السلف الصالح في توثيق نص كلام ربهم تبادك وتعالى ، يعود إلى تكفَّله سبحانه لحفظ كتابه المجيد ، من أن يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه ، ثم تخليده على هذا الحال حتى يرث الله الأرض ومن عليها ...

و من فضل الله سبحانه على هذه الأمة الإسلامية ، أنه لم يعهد بحفظ القرآن الكريم إلى هذه الأمة أو إلى علمائها فقط كَمَا كَانَ الْحَالَ فِي الْأَمْمُ السَّابِقَةَ . . وَإِنْمَا أُوْكُلُّ ذَلِكَ إِلَى عظيم حفظه وكبير وعايته ، فقال سبحانه : ﴿ إِنَّا نَحَنُ نُزَّ لِنَا الذكرَ وإنَّا لهُ لحافظون) الحجر : ٩ ، ولمَّا كَانَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيضي في تلاوته بعــد وحيه على حالة من الاسىراع والعجلة خشية نفلّته منه عليه الصلاة والسلام ، أُمره الله تعالى بقوله : ( لا تُحرَّكُ به لسَانَكَ لتعْجَلَ به ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعَهُ وُقُوآنَه ، فإذا قرأْنَاهُ فَاتَّبِيعٌ قُرآنَه ، ثُمَّ إن علينا بَيانَهُ ) القيامة : ١٦ \_ ١٩ ، فطمأنه سبحانه بحفظه عليه وعلى أمتــه من بعده حتى قيام الساعة . وذلك إعظاماً لأعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام ، لأنه سبحانه قد تحدّی بسورة منه أفصحَ العرب لساناً ، و أقدرَ الناس بياناً ، وأعتى البشــــر عناداً ، فلم يقدروا على أن يأتوا بآية مثله . .

وأطراف النهاد ، مع تداوله نقلاً وكتابة ، ثم دراسة واستنباطاً ، ما يقارب من ألف وأربعهائة سنة هجرية ، على الرغم من كثرة المُلحدة وأعداء الإسلام، ولم يردنا على طول وعرض التاريخ أن أحداً منهم استطاع معارضة شيء من القرآن الكريم !! فأي دلالة أعظم على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيا جاء به من عند ربه سبحانه من أنه تعالى قد تكفّل بحفظه ورعايته ، من هذا ؟!!..

و لهذا . . لم تَعْتَجْ هذه الأمــة إلى نبي بعد نبيها عليه الصلاة والسلام ، كاكان الحال في الأمم الماضية ، حيث لم يخل زمان من أزمنتهم من نبي يخلف من سبقه ، من أجلأن يحكمهم بكتابهم و يهديهم إلى ها ينفعهم في آجلهم عاجلهم ، قال الله تعالى : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيّون الذين أسلموا للذين هادُوا ، والربّانيُون والأحبار عا اشتُخفظُوا من كتاب الله وكانوا عليه شُهدًا ألى المائدة :

٤٤، ومعنى استُحفِظوا، أي: أُمِرُوا بحفظه، فوكل الله تعالى حفظ التوراة إلى أحبارهم، ولهذا .. دخلها من بعد أُنبيائهم التحريفُ والتبديل ..

# حفظ كتاب الد في الاسلام هم جنود الد:

ولمَّا تَكْفُلُ اللهُ تَعَالَى بَحْفُظُ القرآنَ الْجِيدُ خَصَّ بِهُ مِنْ شاء من هذه الأمة الإسلامية ليقوم على خدمته وحراسته ، فأورث هذه المهمة الجليلة من اصطفاه منها ، قال الله تعالى : (والذي أوْحينا إليكَ منَ الكتاب هو الحقُّ مُصدِّماً لما بينَ يديه ، إِنَّ الله بعباده لخبيرٌ بصير ، ثُمَّ أُوْرِ ثنا الكتابَ الذينَ اصطفينا من عبادنا فمنهُمْ ظالمٌ لنفسه ومنهمٌ مقتصدٌ ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله ، ذلكَ هو الفضْلُ الكبير) فاطر: ٣١ – ٣٢ ، فأخبر سبحانه في الآية الثانية عن أناس من هذه الأمـة بأنه يصطفيهم لوراثة كتابه الكريم، فيحفظونه في صدورهم ، ويرعَوْنه بأرواحهم ، ويخــدمونه بأفئدتهم ، ويحرسونه بأبصارهم وبصائرهم ، وهذه خاصية خص الله سبحانه بها هؤلاء ، ولذلك ميزهم عن غيرهم بأن من كان « منهم ظالماً لنفسه ، يغفرله ، ومن كان « منهم مقتصداً ، يحاسبه حساباً يسيراً ، ومن كان « منهم سابقاً بالخيرات ، يدخله الجنة بغير حساب ، كما جاء في تفسير الطبري لهذه الآية المباركة ، و لهذا . . أشار سبحانه إلى كبير فضله في آخرها فقال : ( ذلك هو الفضلُ الكبير ) ، فأي فضل أعظم من هذا الفضل الذي خص الله به حفظة كتا به فضل أعظم من هذا الفضل الذي خص الله به حفظة كتا به وورثة كلامه وحراس دينه ؟!! . .

و لهذا .. قال عليه الصلاة والسلام فيا رواه النسائي وابن ماجه والحاكم بإسنادصحيح : ( إِنَّ لله أَهلينَ مِنَ النّاس)؟! قالوا : من هُمْ يارسول الله ؟! قال : (أَههلُ الله وخاصّتُهُ) ، فياهناء من كان منهم، القُرآن ، همْ أَهلُ الله وخاصّتُهُ) ، فياهناء من كان منهم، ونال شرف هذا النسب العظيم !!... على المركب المحتم المناسب العظيم !!... على المركب المحتم المناسب العظيم !!... على المركب المحتم المحت

### القرآن الكريم كتاب لايغسد، الحاء عن صفحات الوجود :

الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهلُ الجنة وأهلُ النار : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن ربِّه تبارك وتعالى أنه قال : ﴿ إِنَّمَا بَعْشَكُ لَا بِتَلْيَكَ ، وأَبْتَلَى بِكُ ، وأُنزلتُ عليكَ كتاباً لا يغسُلُهُ الماء ، تقرؤه نائماً ويقظياناً ﴾ ففي هذا الحديث القدسي يخبر سبحانه : بأن هذا الكتاب الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام محفوظ من الزوال والاندثار حتى يرث سبحانه الأرض ومن عليها . . حيث يرفعه الله سبحانه إليه . . والكتاب الذي لا يغسله الماء : هو الذي لا يُصله التحريف ، و هذه بشارة من الله تعالى لرسو له عليه الصلاة والسلام : بأن هـــــذا الكتاب الذي أنزلته عليك تقرؤه نائمًا ويقظانًا هو أيضاً مستودَعٌ في قلوب من بعدك من المسلمين فلايصل إليه الماء فيغسله ، وهذا كنايه على عدم وصول يَد التحريف والتبديل إليه، وأن أعداءه الكافرين لا يقدرون على محوه من صفحات الوجود ، وهذا فضلٌ عظيم من الله سبحابه على هذه الأمة الإسلامية في حفظ قرآنها عليها ، لفظاً ومعناً .. وهذا .. بخلاف حال أهل الكتاب الماضين الذين أوْ كلوا بحفظه ورعايته، فلم يقوموا أعدائهم، وإنما كان منهم، من أحبارهم ورهبانهم . . حتى كانوا لايحفظونه عن ظهر قلب ، ولا يَدَعُون أحداً غيرهم يفعل ذلك، فقد كانت أسفار كتبهم مكتومة في سراديبهم محجوبة عن أعين أمتهم .

و لما خصّ الله تعالى من شاء من هذه الأمة الإسلامية بشرف حفظه عن ظهر قلب ، أقام له أثمـة ثقات تجردوا لرعايته والعناية به ، وبذلوا كلَّ غال في حياتهم من أجل اتفات حفظه ، وتحسين تلاوته ، وتجويد ترتيله ، متلقين ذلك

كابراً عن كابر من شيوخهم حتى مُنتهى سدّه سنده المصهر : سيدنا محمدرسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أمين الوحي : سيدنا جبريل عليه السلام ، حرفاً حرفاً . . وكلمةً كلمةً . . وآيةً آيةً . . وسورةً سورةً . . من غير أن يهملوا منه حركة .. أو سكوناً .. أو يَهِمُوا في شيء من ذلك .. فلم يدخل فيه ماليس منه ، ولم يخرج عنه ماهو منه !! ونحن الآن نقرؤه كما كان يقرؤه رسول الله صلى الله عليه . آله وسلم على أصحابه ، وهم على أشدُّ حالة من الوعي واليقظة ، فيتلقون منه عليه الصلاة والسلام كلامَ الله تعالى من فحـه الشريف بعد انفصام الوحي عنه: كلمةً كلمةً ، وآيةً آيةً ، فيحفظونه في صدورهم ، ويكتبونه في مصاحفهم ، ايتعاضد المحفوظ بالمكتوب، فيتوفر للقرآن الكريم أكمل عوامل الحفظ والبقاء، وهكذا تمَّ الحال مستمراً في حمل القرآن وأدائه جيلاً جيلاً حتى هذا الزمان . .

وبمأ يتفرع عن هذا البحث هذه الفصول التي نبحث فيها

# ١ — مع الغرآن البكريم والهدي النبوي :

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيا رواه إماماً أهل الحديث: البخاري ومسلم في صحيحيهما: (خيرُكُمْ مَنْ تَعلَّمَ القرآنَ وعَلَّمَه). وفي رواية عندالطبراني بإسناد جيد: (خيرُكُمْ مَنْ قَرأً القرآنَ وأَقْرَأُه)، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

إن من فضل القرآن الكريم : كونُه كلامَ الله تبارك وتعالى ، كلامَ مَنْ ليس كشله شيء وهو السميع البصير ، وصفة من ليس له شبيه و لا نِد ، و لو لا أنّ الله تعالى جعَلَ في قلوب عباده المؤمنين من القوة على حمله ووعيه ما جعَلَهُ . .

ليتدبروا آياته وليتذكروا بها ، لضعفت .. بل ولتَضَعْضَعت لثقله .. وأنى لهذه القلوب أن تطيقه لو لا فضل الله سبحانه ؟ القائل: ( لو أنز لنا هـــذا القرآن على جبل لرأ يُتَهُ خاشِعاً متصدّعاً من خشية الله ) الحشر : ٢١ ، فأين قوة القلوب هذه .. من قوة الجبال ؟! . ولكن الله تعالى من كال فضله على خلقه أن وزقهم على حمله ماشاء أن يرزقهم رحمة منه وكرما ..

ولعظة هذا القرآن المجيد لا يقدر أحدٌ من الحلق أن يفية حقّه من الوصف الذي يستحقه أو الثناء الذي يليق به غير الذي أنزله والذي أنزل عليه : قال الله تعالى : ( الله الذي نزّل أحسن الحديث كتابا مُتشابها مثاني تقشعر منه بُحلوُدُ الذين يخشَوْنَ ربّهم ثم تلينُ بُجلوُدُهم وقلوُبُهُ مم إلى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ) الزمر : ٢٣. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيا رواه ابن - ۲ -المستاري الراجع

حبان في صحيحه : ( عليكَ بتلاوة الفرآن ، فإنَّهُ نورٌ لكَ الْحَرَابُهِمْ في الأرضِ وذُخرٌ لكَ في الساءِ ) ، وقال أيضاً فيما رواه ابن حبان في صحيحه : ( القرآنُ شافعُ مُشفَّعٌ ، وما حلُّ ـ أي: مُدافع ـ مصدقٌ ، مَنْ جعلَهُ أمامَهُ قادَهُ إِلَى الجنَّةِ ، ومن جعلَهُ خلف ظهرِهِ ساقَهُ إلى النار ). الطراب والعلا لم المان على النار ). الطراب العلام المعام العلم ال قال الله تعالى في سورة مُود: ( ... كتابٌ أُحَكَمتُ ﴿ كُ آياتُهُ ثُمَّ فُصْلَتْ مِن لَدُنْ حَكَيْمِ خِيبِر ) . وقال سبحانه في سورة ابراهيم: ( ... كتابٌ أنزلناهُ إلىكَ لتُخرجَ الناسَ مِنَ الظلماتِ إلى النُّورِ بإذْنِ ربُّهم إلى صراط العزيز

وقد أمر سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام في سورة فصلت بأن يقول في القرآن : (قلْ هوَ للذينَ آمنوا هُدى وشفاءً) . ثم قال سبحانه في سورة يونس : ٣٧ (وما كانَ هذا القرآنُ أن يُفترى مِنْ دُونِ الله ولكن تصديقَ الذي

بينَ يديهِ و تفصيلَ الكتابِ لارَيبَ فيه مِنْ ربِّ العالمين).

وقال سبحانه في سورة الإسراء: ٩ ( إِنَّ هـذَا القرآنَّ يَهُدِي لَلْتِي هِي أُقُومُ و يُبشِّـــرُ المؤمنينَ الذينَ يَعْمَلُونُ الصالحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً). وقال سبحانه في السورة نفسها: ٨٢ ( و نُنزَّلُ مِنَ القرآنِ ماهو شفاءٌ ورحمــــةُ للمؤمنين).

## ٢ – مع القرآن البكريم وأهد :

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الحاكم بسند صحيح : (إِنَّ لله أهلينَ مِنَ الناس) ، قالوا : منْ همْ يارسول الله ؟! قال : (أهلُ والقرآنِ !! هُمْ أهلُ الله وخاصّتُهُ).

وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم أيضاً بإسناد صحيح: ( منْ قرأ القرآن فقدْ استدرجَ النبوّةَ بينَ جنبيه غير أنَّهُ لا يُوحى إليه ، ولا ينبغي لصاحب القرآنِ أَنْ يَجِدَ معَ وَجَد ـ أي : أن لا يغضب ولا يحقد كغيره ـ ولا يجهل مع منْ جهل ، وفي جَوْفه كلامُ الله ) ؟!

عناج المراجع

وقـد روى الرامهرمزي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سُئل عن أي الأعمال أفضل ؟ فقال : ( الحالُّ المُرْتَحَل ) ، ويريد بذلك عليـه الصلاة والسلام الذي يختم القرآن ثم يفتتحه بالقرآءة من جديد ، وهكذا . . وبهذا الحديث أخذ عبد الله بن كثير أحد الأئمة القُرَّاء السبعة ، فقد روى عنه ابن أبي بَرَّة المكمى بإسناده إليه : أنه كان يأمر القارىء إذا ختم عليمه القرآن أن يفتتح بعقب ذلك البقرة ، ليكون مُرتحلاً من ختمة حـالاً في ختمة أخرى اتباعاً للحديث الشريف .

وقد روى ابن الجزري في كتابه النشير في القراءات

العشر ج ١ ص٣ . أن الإمام أبو عبدالوحن السَّلَمي التَّابِعي الجليل يقول لما يروى هذا الحديث عن عثان : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (خيركم منْ تعلُّمَ القرآنَ وعلمه). هذا الذي أقعدني مقعدي هذا ، يشير إلى كونه جالساً في المسجد الجامع بالكوفة ، يعلم القرآن ويُقرئه ، مع جلالة قدره وكثرة عمله ، وحاجة الناس إلى علمه ، و بقى يُقرىء الناس بجامع الكوفة أكثر من أربعين سنة، وعليه قرأ الحسنُ والحسينُ رضى الله عنهما ، ولذلك كان السلف رحمهم الله لايعدلون بإقراء القرآن شيئاً ؟!! فقد روينا عن شقيق أبي وائل: قال قيل لعبــد الله بن مسعود رضي الله عنه : إنك تُقلُّ الصوم ؟ قال : إني إذا صُمتُ ضعُفْتُ عن القرآن ، وتلاوة القرآن أحبُّ إليَّ . وفي جامع الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :( منْ شغلَهُ القرآنُ عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)،

~ B-

معنا .2 الراجع: قال الترمذي: حيث حسن غريب. وَاللا البائ هُعِيدُ مِهِ اللهُ الترمذي: حيث حسن غريب. وَاللا البائ هُعِيدُ مِهِ اللهُ اللهُ اللهُ أَن الكريم وصملته: رَحِ الْحَرْبِ لَهُ اللهُ تبادك في سورة البقرة: ١٢١ ( الَّذِينَ آتينا هُمُ الكرتابَ يَتْلُونَهُ حَدِقَ تلاوَتِهِ أُولَتُكَ يُؤمنونَ به)، صدق الله العظيم.

فحق التلاوة أن يتلو القارىء للقرآن بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى ، ثم بالتزام أحكامه وتنفيذ أوامره واجتنات نواهيه ، والاتعاظ بمواعظه ، مع النفكر بآياته وإدراك معانيها ، ثم ينبغي لحامه القرآن أن يكون خائفاً من ربه سبحانه راجياً عفوه ومغفرته ، مثوكلاً عليه واثقاً بنصره لأهل دينه ، داعياً للناس إلى هدي ربه عز وجل . كاينبغي لصاحب القرآن ألا يخوض فيا يخوض به عامة الناس من اللهو واللعب والتنابز بالقول الفاحش ، وألا يجهل مسع من يجهل ، ولكن يعفو ويصفح ، لحق وألا يجهل مسع من يجهل ، ولكن يعفو ويصفح ، لحق

القرآن عليه ، لأن في جوف كلام الله تعالى . ثم ينبغي له أن يكون متواضعاً متجنباً العُجبَ والكبْر، مُبتعداً عِن الجدال والمراء ، وأن يأخذ نفسه والناسَ بالرفق والأدب. وأهم ما يجب عليه وينبغى له أن يكون شديد الاحترام للقرآن الكريم ، وَقُوراً في تلقيه، هيّاباً في آدابه، خاشعاً في تلاوته ، يسأل الله تعالى من فضله عند كل آية رحمـة ، ويستعيذ به سبحانه من عذا به ومقته عند كل آية عذات . و كما يجب أن يُوقّر القرآن الكريم في أسمائه وأوصافه، وألا يصف آية أو سورة أو مصحفاً بالصغَر ، فقد روى الأعمش عــن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: « لا يُصغر المصحف » ، وذكر ابن الأنباري أن عمر بن الخطاتِ رضي الله عنه قرأ خطأ عُبّر فيــه بلفظ « مصحف صغير » فقال : من كتب هذا ؟ فقال رجل : أنا يا أمير المؤمنين ، فضربه بالدرّة وقال : « عظَّمُوا القرآن ». ومن آكدما يجب على حافظ القرآن الكريم ألا يرى

أَنَّ أَحدًا أُوتِي أَنْصَلِ مما أُوتِي هُو ، من حفظه لكلام الله ﴿ تعمالي إلاَّ من أُوتي مثل ما أُوتي هو ، وأَن يفرحَ به فَرَحَ الغنى بماله ، بل أكثر من فرحته ، لأن المال ذا تل عنه حين يموت ، أما القرآن الكريم فإنه معه شافع له مُدافع عنه ، قال الله تعالى في ســـورة النساء : ١١٣ ( وأنزلَ الله عليكُ الكتابَ والحكمةَ وعامَّكَ ما لمْ تكُنْ تعــــلم ، وكانَ فَضْلُ الله عليك عظيماً )، ولم يُعط الله سبحانه نبيه الكريم نعمةً أجلَّ ولا أكبر من نعمة هذا الذكر الحكيم والهدي المبين!! ولولا القرآن الكريم لمَا كان نبياً ولارسولاً!! وَ لَهٰذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَامِ وَالسَّلَامِ : ﴿ مِنْ قَرَأُ القَرَآنَ فَقَـدَ استدرج النبوَّة بين جنبيه ، غيرَ أُنَّهُ لا يُوحى إليه ».

أما الآداب التي يجبأن تُسلك مع حملة الفرآن الكريم في لاتقل شأناً عن الآداب التي يجب أن يتصف بها المسلم تجاه القرآن ، وذلك لأن إكرام حامل القرآن هو تعظيم لجلال الله سبحانه ، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما دواه

رسنا ج هوجه

البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن : (إن من تعظيم جلالِ الله إكرام ثلاثة: الإمام المُقْسِط، وذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير الغالي فيه ، ولا الجافي عنه ﴾ وأورد السيوطى في الجامع الكبير حديثاً و نسبه لأبي نصر السجزي في الإبانة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( القرآنُ أَفضلُ منْ كُلُّ شيء ، فمنْ وقَّرَ القرآنَ فقد وقَرَ الله ، ومن استخفَّ بالقرآن فقد استخف بحق الله، حَملَةُ القرآن هُمْ المُحفُوفُونَ برحمة الله، المعظِّمونَ كلامَ الله ، المُلْبَسُونَ نورَ الله ، فمن وَالاَهُمْ فقد وَ الى الله ، و منْ عاداهُمْ فقداستخفَّ بحقِّ الله عز وجل ﴾ ثم قـال أبو نصر : « هـذا من أحسن الحديث وأغر به ، وليس في إسناده إلا مقبولٌ ثقة ١٤٠..

# ع الفرآن الكريم في ترتيد وتجويده : ترتيل القرآن الكريم وتجويده :

فالترتيل؛ هو تبيينُ حروف القرآن الكريم عندالنطق به، التجويد هو تحسين أداء التلاوة لآياته ، ليكون ذلك أدعى إلى فهم المعاني القرآنية ، فقد روى الطبري بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى : (ورَ تلِ القرآنَ ترتيلاً) قال : « بعضه في أثرِ بعض على تُؤدة ، ، وقال أيضاً في تفسيره لقوله تعالى: (.. كذلك لنُثبت به فُؤادك ورتلناه ترتيلاً ) : « ورتلناه ترتيلاً ؛ عامناً كَهُ شيئاً بعدشيء حتى حفظته . والترتيل في القرآن : هو الترسُلُ والتّثبت ».

وأما التجويد؛ فإنه يطلق في عُرف اللغة على الإتقان والتحسين، وأما في عُرف الشرع: فإنه يقصد منه عند الفُراء: تحسين تـــلاوة القرآن الكريم على حسب ما أنزل الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، بإخراج كل حرف

من مخرجه، وإعطائه حقه من الصفات التي تتعلق به . . من غير تكلف ولا تعسف ، ولا ارتكاب ما يخرجه عن القرآنية وهو يبحث عن مخارج الحروف وصفاتها ، كالجهر والشدة والاستعلاء والاستفال ، والغُنة وغيرها كما هو مُبين في كتاب و الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة » ، كتاب وأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي » ، فا رجع إليه فإنه هام في موضوعه .

وحكمه: العلمُ به فرضٌ على الكفاية ، والعملُ به ـ أي: تطبيقه تلاوةً ـ فرضٌ على كل قارى م لقول الله تعالى: ( ورتّل القرآنَ ترتيلاً ).

#### ومراتب القراءة اربعة :

الأولى: الترتيل، وهو القراءة بتُؤدّة واطمئنان، مع إخراج كل حرف من مخرجه، وإعطانه حقّه من صفاته اللازمة له، مع تدبّر معاني كل كلمة ...

الثانية : التحقيق ، وهو مشل الترتيل إلا أنه أكثر منه اطمئناناً ، وهو المأخوذ به في مقام التعليم عندالمقرئين .

الثالثة : الحَدْرُ ، وهو الإسراع في القراءة مع مراعاة أَحكام التلاوة .

الرابعة: التدوير، وهو مرتبة متوسطة بين الترتيل والحدر.

#### ٥ \_ تجويد التلاوة وتحسين الصوت :

جاء في صحيح البخاري (١) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بتغنى بالقرآن، ويُرتجع صوته به أحيانا كما رتجع يوم الفتح في قراءته: ﴿ إِنَّا فَتَحنَّا لَكَ فَنْحَـاً مُبيناً ﴾، وكانت صفة ترجيعه ﴿ فياحكي عبد الله بن مغفّل ﴾

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ج ١٣ ص ٤٤١ – ٢٤٤ .

٢..٦..٦. ثلاث مرات . ورى أيضاً في صحيحــه باب الماهر بالقرآن ، عن البرَاء أنه قال : « سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ : ﴿ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونَ ﴾ (١) ، فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءةً منه !! » عليه الصلاة والسلام . وروى ابن سعد في طبقــا ته عن جابر بن عبد الله أنه قال : كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ترتيلٌ وترسيلٌ » ، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول فيارواه البخاري: « ليسَ منَّا مَنْ لمْ يتغنُّ بالقرآن» أي : يترنم به . وروى أيضاً في البــاب نفسه : أنه عليه الصلاة والسلام قال: ﴿ مَا أَذِنَ اللَّهُ لَشِيءِ مَا أَذِنَ لَنَّيَّ حَسَنَ التُّرَأْتُم بالقرآن ، ، ومعنى : ﴿ يَأْذِنَ ﴾ أي : يستمع له ، يُقال : أَذَنتُ للشيء ، إِذَا استعمتُ له . وروى ابن سعد في الطبقات : عن قتادة أنه قال : « ما بعث الله نبياً قط إلاَّ بعثه حسنَ الوجه حسنَ الصوت، حتى بعثَ نبيُّكم صلى

<sup>(</sup>١) أي : سورتها .

الله عليه وآله وسلم ، حسنَ الوجه حسنَ الصوت ، .

#### ٦ - لا يُؤكل بالقرآن:

روى الإمام أحمد في مُسنده بإسناد رجاله نقات عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( اقر ُووا القرآنَ ولا تغلُوا به ، ولا تجفُوعنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستأثرُوا به ) . فهذا الحسديث الشريف نص صريح في حُرمة التأكل بالقرآن ، والترزق به ، أي : مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن يجعل القارىء قراءته سبيلاً لاكتساب المال كأجرة عليها » .

قال الإمام النووي في كتابه النافع: • التبيان في آداب حملة القرآن ، ص٥٦ عن هؤلاء: • مُصيبةٌ ابتلي بها بعض الجملة الطّغام الغَشَمة الذين يقرؤون على الجنائز، وفي بعض المحافل ، ، ثم يقول : • إن هذه بدعة محرّمة ظاهرة ، يأثم

كل مستمع لها ، ويأثم كل قادر على إذا لتها أو النهي عنها إذا لم يفعل ذلك . وقد بذلت فيها بعض قدرتي ، وأرجو من الله الكريم أن يوقق لإزالتها من هو أهل لذلك ، وأن يجعله في عافية ».

#### ٧ – في رحاب الوعى القرآني :

قال الله تعالى : «كتَّابُ أَنزلناهُ إِلَيكَ مُبارَكُ لِيَدَّبَرُوا آياتهِ . ولِيتَـــذَكَرَ أُولُو الْأَلْبَابِ » ، وقال سبحانه يه «أَفلا يتدبَّرُن القرآنَ أَمْ على قَلوُبِ أَقفالُها »؟!..

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيا رواه الحاكم بإسناد صحيح . • إنَّ هلذا القرآنَ مأدبةُ الله ، فأَذبتهُ ما استطعتم ، إنّ هذا القرآنَ حبلُ الله المتين ، والنورُ المبين ، والشفاء النافع ، عصمةٌ لمن تمسك به ، ونجاة لمن اتبعه ، لا يَزيعُ فيُسْتعتب ، ولا يعوجُ فيُقوم ، ولا تنقضي عجائبُه ، ولا يخْلُقُ من كثرة يعوجُ فيُقوم ، ولا تنقضي عجائبُه ، ولا يخْلُقُ من كثرة يعوجُ فيُقوم ، ولا تنقضي عجائبُه ، ولا يخْلُقُ من كثرة يعوجُ فيُقوم ، ولا تنقضي عجائبُه ، ولا يخْلُقُ من كثرة يعوجُ فيُقوم ، ولا تنقضي عجائبُه ، ولا يخْلُقُ من كثرة ي

الردُ (۱) ، اتلُوه فيإنَّ الله يأجرُ كم على تلاوتِهِ ، كل حرفِ عشرَ حسنات ، أَمَا أَنِي لا أَقُولُ : أَلَمْ حرف ، ولكن ، أَلَفْ حرف ، ولكن ، أَلْفُ حرف ، ولامٌ حرف ، وهم حرف ،

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيا رواه ابن حبان في صحيحه : عن أبي شريح أنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : « أبشرُوا ١٦ أليس تشهدُونَ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ الله وأني رسولُ الله ؟ » ، قالوا : نعم ! قال : « فإن هذا القرآنَ طرفهُ بيدِ الله ، وطرفه بأيدِيكم ، فتمسكُوا به بإنكم لنْ تضلُوا ولنْ تهلِكُوا بعده أبدا ».

وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه : • ما اجتمع قومٌ في بيت منْ بيُوتِ الله يتلُونَ كتابَ الله ويتدارَسُونَهُ فيما بينهم، إِلاَّ نزلتْ عليهم السكينةُ وغشيتُهُمُ

<sup>(</sup>١) أي : لايبلي من كثرة التكوار .

الرحمة ، وحفتهُمُ الملائكةُ ، وذكرَهُمُ الله فيمن عندَهُ ، ومن بطّأ بهِ عَلْهُ لم يُسْرعُ به نسبُه ».

وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجـه بإسناد حسن : ( يَا أَبَا ذَرِ لَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مَنْ كَتَابِ الله خيرٌ مَنْ أَنْ تُصلّي مَا نَةَ ركعة ).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيا دواه ابن حبان في صحيحه . « عليك بتلاوة القرآن ، فإنه نور لك في الأرض ، وذُخر لك في الساء » . وبعد هذا البيان . . يتوجب علينا بحث مسألة ترجمة القرآن ، فنقول :

#### تقرير حرمة تسمية ترجمة معاني الفرآن : فرآناً

لقدأنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم باللغة العربية الفصحى على قلب سيد العرب والعالمين : محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسمل ، في ذمسن بلوغ الفصاحة والبلاغة ، ودوعة البيان والأساليب : مبلغاً عظيماً ..

ليكون المعجزة العظمى على مرّ الدهور وطول العصور متحدياً الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو ببعض أمثال آيانه ، لإثبات صدق نبوته عليه الصلاة والسلام ، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هـــو إلا وحيّ يُوحى . قال الله تبادك وتعالى في سورة الإسراء : ٨٨ ( قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أنْ يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضُهُمْ لبعض ظهيراً ).

فقد جاء القرآن الكريم بالنظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب!! والأسلوب المخالف لجميع أساليب الغة العربية!! والجزالة التي لاتأتي من مخلوق بحال!! والتي لا يستطيع أحد كا ثناً من كان أن يحاكيها أو يرتقي إلى مستواها!!..

وقد امتاز القرآن الكريم بكونه • كلام الله تبارك و تعالى ، على جميع مناهج الأساليب الشعرية والنثرية ، وإنما

كان على منهاج خاص فريد في أسلوبه! نادر في محتواه! عظيم في تفصيلاته! رائع في نسقه! دقيق في مباحثه! جلي في عباراته! مشرق في تعبيره! لم يكن للعرب به عهد، وليس لهم به سابق معرفة، حتى إنهم لفرط تأثيرهم به كانوا يُقبلون على سماعه، ويُوخذون بفصاحته وبلاغته، وتستولي على مشاعرهم ألفاظه وأساليبه ومعانيه!!..

و لهذا . . لا يجوز إخراج القرآن عن لغته المعجزة إلى لغات أخرى ، ثم يُسمى قرآنا ، أو « ترجمة قرآنية » . وذلك للاعتبارات التالية :

أولاً : إذا خرج القرآن عن لغته العربية تأكد وقوع التغير والتبديل والتحريف الذي يأمل به أعداء الإسلام .

ثانياً : لخصائصه البيانية العظيمة التي ضاهت أساليب بلغاء العرب و فصحائهم ، فلم يكن في مقدودهم أن يأتوا بمثلها ، أو بأقل بما يُشابهها ، فكيف يكون بمقدود غيرهم

من لا يرتقي إلى مراتبهم أن يأتي بما يشابهها في غير لغنها ؟!.

ثالثاً: فقدان جميع اللغات في العالم خصائص اللغة العربية، فكيف تتمكن كلها بأن تأتي بمثل خصائص القرآن المعجزة ؟!.

رابعاً : إعجـاز القرآن الكريم بخصائصه البيانية وأساليبه التعبيرية ، والعجز عن تحقيقها في الترجمة يفقد القرآن إعجازه الذي يُثبت قرآبيته وصدق نبوة رسول الله عليه وآله وسلم .

لهذا . . وأمثاله . . لاتجوز ترجمة القرآن ترجمة مطابقة ، بل لا يمكن تحقيقها ، أما ترجمة معانية فهي شيء آخر ، و فيا يلي تفصيل ذلك :

جواز ترجم معاني القرآن :

تجوز ترجمة معاني القرآن لمن لايعرف اللغة العربية من

المسلمين وغيرهم لنشر الدعوة الإسلامية، فلا يمكن للدعوة أن تنتشر في العالم إلا إذا نقلنا معاني هداية الله سبحانه في القرآن إلى لغات من تُحمل إليهم الدعوة . وهذا الأمر لاشك في ضرورته وأهميته في تبليغ الإسلام للناس ..

فترجمة معاني القرآن في حقيقتها هي: نقل معنى أومعان من معاني القرآن ، وذلك حسب إمكان و جوه التفسير والتأويل . فليس في هذا الشكل تغيير للأصل ، أو نقله من وجه إلى وجه . . وعلى هذا . . يجوز الاطلاق على هذا النوع من الترجمة « اسم الترجمة التفسيرية . . » لا القرآن المترجم .

وذلك لأن اطلاق تسمية الترجمـــة التفسيرية لمعاني القرآن لاتصور للسامع، ولا تخيّل للقارىء أنه هو الأصل أو هو النقل الحرفي للأصل. كنقل الإنجبل عن العبرانية إلى السريانية والحبشية والرومية والعربية، وكنقل التوراة

عن العبرانية إلى هذه اللغات أيضاً ، لأن ترجمة القرآت حرفياً فوق طاقة البشر !!..

#### رَجْمَ القرآن الكريم فوق الطاقة البشرية :

لقد اختص القرآن الكريم بأسرار الإعجاز الغوي والتشريعي والمعنوي والبياني، بما لايدع للبشر جميعاً سبيلاً للشك في كونه كلام الله تبادك وتعالى .

لأنه فوق الإعجاز التشريعي والمعنوي ، معجزٌ في أسلوبه وبيانه ولغويته ، ومتفوق على جميع الأساليب العربية من العموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد ، والإجمال والتبيين ، ودلالات الإشارة والعبارة ، والفحوى والايماء ، ومافيها من الخبر والإنشاء ، والنفي والإثبات ، والحقيقة والمجاز ، والاطناب والإيجاز ، والحدف والعطف ، والتنكير والتعريف ، والتقديم والتأخير ،

والاستعارة والإرداف، والغلو والإفراط، والتمثــل والمطابقة ، والتجنيس والمقـابلة ، والمـوازنة والمبالغة ، والمساواة والإِشارة ، والتكميل والتقيم ، والترصيع والتقسيم ، والسلب والإيجاب ، والكناية والتعريض ، والعكس والتبديل، والاعتراض والألتفاف، والرجوع والإستطراد، والتـذيبل والتكرار، وأنواع الاستفهام والقسم ، إلى غير ذلك مما يتعلق بالأساليب العربية ، فهو بهذه الخصائص التي اختص بهـا ، و فاق بهـا على جميـع من نطق وكتب ، فإن ترجمته إلى غير لغته فوق طاقة البشـر ، بل من المستحيلات في هذه الحياة !!..

وهو بخصائصه الإعجازية نجد أن كَلَامن العالم والجاهل والسطحي والباحت : يلتقون على فهم القرآن !!..

كأنَّ كل آية فيه قد فُصلت على روعـة إعجازها اللغوي والبياني ، قد فُصلت تفصيلاً بما يتناسب مع عقلية كل منهم

بحسب درجته في المعرفة والعلم ، والاستيعاب والفهم !. فكيف تنحقق جميع هذه المزايا والخصائص في تراجم المترجمين ؟!.

وهذا .. فخوى فتاوى علماء الإسلام بحرمة تسمية ترجمته معاني القرآني الكريم قرآناً ، وحرمة محاولة ترجمته حرفياً إلى غير اللغة العربية .

كما أنهم أفتوا بحرمة كتابته بغير الحروف العربية ، قال الله تعالى في سورة الزخرف : ١٣ ( إنّا جعلناهُ قرآناً عربياً لعلكمْ تعقلوُن ) ، وقال سبحانه في سورة يوسف : ٢ ( إنّا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكمْ تعقلوُن ) ، فهو عربي بعناه و مبناه ، وبلفظه و رسمه !!..

### الخاتمة

ثبوث النص القرآني الكريم بالتواتر المفيد للقطع واليقين

لم يعرف التاديخ في مدى عمره الطويل كتاباً أحيط بأسواد من العنساية والرعاية مثل ما عُرف ذلك للقرآن المفيد الكريم، ولا كتاباً ثبت في جملته و تفصيله بالتواتر المفيد للقطـع واليقين مثل ما عُرف ذلك للقرآت الكريم، ولا كتاباً أوجب الله تعالى حفظه على الأمـة كلما غير القرآن الكريم، ولا كتاباً تكفل الله عز وجل بحفظه من التحريف والتبديل والتزييف غير القرآن الكريم!.

ولقـدعلمنا بما تقدم من أبحاث لمراحل التوثيق للنص القرآني الكريم كيف تمت طرق وعايته وسبل عنايته . فسار جميع المسلمين منذعهد النبوة إلى يومنا هذا على ذلك المنهج في الرعاية والعناية . وكانت طريقة تلقيهم للقرآن على حالة تمنع تداخـــــل الخطأ أو التصحيف في حمله وأدائه وهي : الحفظ في الصدور والتدوين في السطور .

ولهذا .. فإن القرآن الكريم قطعي الثبوت ، لتواتر نقله حفظاً وكثابة جيلاً بعد جيل ، فقد تم نقله بالكتابة والمشافهة في كل عصر على طول وعرض الأمة الإسلامية ، من غير أن تختلف الأمـة في شيء من كلماته على اختلاف أجناسها ، وتباعد ديارها ..

#### حفظ القرآن عن ظهر قلب خصيصة للقران:

ومن خصائص هذا الكتاب الساوي الكريم أن الله عز وجل خص من اصطفاه من هذه الأمة لحفظه كله عن ظهر قلب ، بحيث يحفظه عدد كثيرٌ من المسلمين يثبت بهم التواتز المفيد للقطع واليقين على هذا الوضع الذي نُقل

إلينا .. وبهذا التوثيق الذي ثبت لدينا .. في كل زمان في هذه الحياة ، وفي كل مكان من هذا الوجود، بجيث لا يخلو زمان أبداً حتى يرث الله الأرض ومن عليها من وجود جمع كثير من الذين يحفظون كتاب الله تعالى عن ظهر قلب يتحقق بهم اتصال السند منهم إلى المنزل على قلبه الطاهر صلى الله عليه وآله وسلم بالتواتر الذي يقطع باليقين الجازم و بأن هذا القرآن من عند الله تعالى . . . . .

ولم يجعل الله سبحانه حفظه وتخليده في الصدور والسطور فحسب، بل جعله محفوظاً وخالداً بالتعبد بتلاوته في الصلاة، وانشغال العلماء بتفسيره وتأويله، والاستنباط منه، ومدارسته وتدريسه، حتى كان مشار أكبر حركة فكرية وعلمية، واجتاعية وثقافية، عرفتها البشر من لدن آدم عليه السلام إلى وقتنا هذا ... بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ....

« والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين »

## المداجع العامة للاجحاث

١ ــ القرآن الكريم ، وتفسير الطبري ، والبغوي ، والقرطبي،
 وابن كثير .

٢ ــ السنة النبوية : صحيح البخاري بشرح الحافظ ابن حجر ،
 وصحيح مسلم ، والسنن الأربعة ، ومجمع الزوائد للحافظ الهيثمي .

٣ - عادم القرآن: السبرهان في عادم القرآن: للزركشي ، والإتقان: للسيوطي ، ومناهل العرفان في عادم القرآن: للزرقاني، ومنهج القرآن في عادم القرآن: للشيخ محمد علي سلامة ، والمرشد الوجيز إلى عادم تتعلق بالكتاب العزيز: لأبي شامة ، ومقدمة في أصول التفسير: لابن تيمية ، وأصول التفسير لكتاب الله المنيد: للمؤلف.

علم التجويد والترتيل: الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: لابن أبي طالب القيسي ، والبرهان في تجويد القرآن: للقمحاوي ، والتجويد والأصوات: لابراهيم محمد نجا « مقرر في السنة الرابعة لكلية اللغةالعربية في جامعة الأزهر » .

7 - اللغة العربية: لسان العرب: لابن منظور ، وشرح حروف المعاني: للمالقي ، وعلم الحروف: للهروي، ومعجم النحو: للدقر ، وأزاهير الفصحى في دقائق اللغة: لأبي السعود ، والمصباح المنير: للفيومي ، ونحتار الصحاح: للرازي .

٧ ــ رسم المصحف: المقنع: للحافظ ابي عمرو الداني ، وكتاب النقط: له ايضاً ، ولطائف البيان في رسم القرآر شـــرح مورد الظمآن: مقرر معهد القراءات في الأزهر، وإيقاظ الأعلام في اتباع رسم المصحف الإمام: للشنقيطي.

٨ ــ القراءات: النشرفي القراءات العشر: للحافظ ابن الجزري والحجة في القراءات السبع: للإمام ابن خالويه ، والكشف عـــن وجوه القراءات السبع: للإمام ابن ابي طالب القيسي ، والإبانة عن معاني القراءات: له ايضاً.

ه ـ التاريخ الإسلامي: تاريخ الطبري ، والبداية والنهاية:
 للحافظ ابن كثير ، والكامل في التاريخ ، للإمام ابن الأثير ، وتاريخ ابن خلدون، ومروج الذهب ، للمسعودي، ومرآة الجنان ، لليافعي وصبح الأعشى ، للقلقشندي، والسيرة النبوية ، لابن هشام ، وخاتم النبين صلى الله عليه وسلم « السيرة النبوية » لأبي زهرة .

١٠ ـ أبحاث عامة : المدخل لدراسة القرآن الكريم : للدكتور محمد ابوشهبة ، الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي ، كبرى اليقينيات الكونية : للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، التبيان في آداب حملة القرآن : للإمام النووي .